الإمام السائم المام الما

تَجَقَيق وَدِالِيدَة عِصَا وَالدِّينَ عَبِاللَّهُ عَالِيدٍ



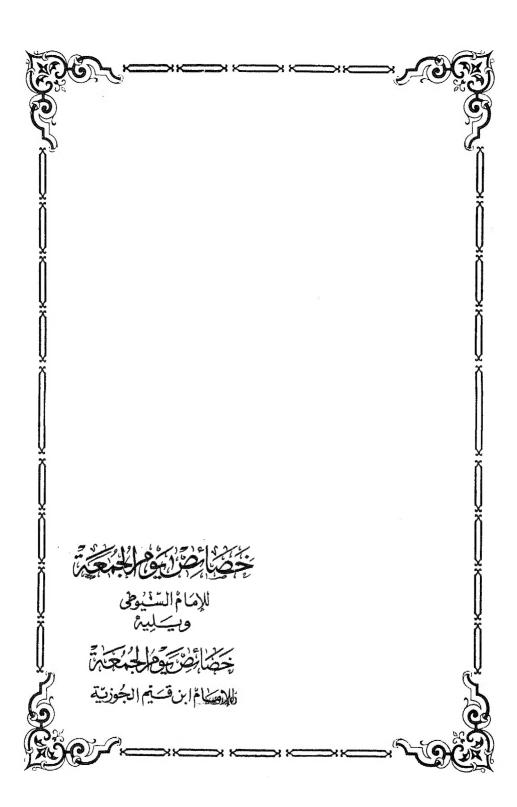



كافة حقوق الطبع محفوظة



رقم الإيداع ٥٩٣٥ / ١٩٩١

松

تلکس، ۹۲۹۸۵

פרונלנים

-12 شادع جو هر المتائد أمام جامعة الأزهر ت ١٧٦٩٠ - ١٧٨١٩ - ١٠٥٧٩ الإمام السكيوى المجانية الإمام السكيوي الإمام السكيوي ويسالين ويسالين ويسالين المسكون ويسال المسكون ويسام المن المنام المن ويسام المن ويستم المجوزية ويمام المن ويستم المجوزية ويمام المن ويستم المنام المنا

ولرگرین ملبع . نشر . توزیع



## اهـــــاء

إلى روح هذه الوفية الصابرة.

إلى من كانت تكثر العطاء، ولا تترقب الثناء.

وتخلص الوفاء وإن لاقت العناء.

أسأل الله العظيم أن تكون ميتها ميتة الشهداء، وحياتها في الآخرة حياة السعداء.

إلى أختى الشقيقة أم محمد ...

عصام الدين سيد الصبابطي



الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

أما بعد..

فإن يوم الجمعة يوم عظم الله قدره، وأثبت في القرآن ذكره، وجعل له من الخصائص والمزايا ماليس لغيره من الأيام.

ولذلك فإن التعريف بفضائل هذا اليوم، وبيان خصائصه ومزاياه دافع لإيفائه حقه وإنزاله منزلته، ومن هنا تأتى أهمية هذا الكتاب الذى أعده الإمام السيوطى رحمه الله في خصائص هذا اليوم.

وقد سبق الإمامُ ابن قيم الجوزية الإمامَ السيوطى فى تناول هذا المبحث فأفرد له باباً فى كتابه «زاد المعاد» وعد فيه ليوم الجمعة من الخصائص بضعاً وثلاثين خصوصية، لكن السيوطى أراد إحصاءها واستيفاءها فأرباها فى كتابه هذا، حتى بلغت مائة خصوصية، وزادت واحدة، إلا أن كتابه قد حوى جملة من الأحاديث الضعيفة والواهية التى لاتقوم بها حجة، مما يفقد بعضاً من هذه الخصائص أدلة ثبوتها ويوجب إسقاطها من الإحصاء الذى أراده.

والكتاب مطبوع من قبل نشرته أسرة «في سبيل الله» ضمن مطبوعاتها بإشراف الأستاذ عبد الرحمن حسن محمود الذي ترجم لبعض أعلامه، وعلَّق على بعض معانيه، وضبطه بالشكل، ولكن فاته بيان صحة أحاديثه من ضعفها، كما أن في مطبوعته بعض السقط والتحريف.

# عملي في الكتاب:

وجدت للكتاب مخطوطتين في دار الكتب المصرية العامرة أولاهما تحت رقم (٢٤٠٤٨) ميكروفيلم، والأخرى تحت رقم (٣٥١٦٨) ميكروفيلم أما أولاهما فهي مكتوبة بخط دقيق جيد \_(انظر صورة الصفحة الأولى وكذلك الأخيرة لهذا المخطوط بعد هذه المقدمة)\_ أما الأخرى فهي كبيرة الحروف رديئة الخط يكثر بها الشطب وفي نسقها اضطراب.

ولذلك فإننى اعتمدت على الخطوطة الأولى فى إثبات نص الكتاب، ثم بدأت بعون الله فى ضبطه وتقويمه، وقت بتخريج أحاديثه، والكلام على أسانيدها بما يظهر صحتها من ضعفها، وعلّقت على بعض معانيها، حتى انتهيت إلى فهرسة أطرافها، داعياً الله عز وجل أن يجعله عملاً متقبلاً وأن يغفر لى ولوالديّ وللمؤمنين والمؤمنات.

رب اغفر وارحم وأنت خير الراحين ،،،

#### تنبيه:

ما يراه القارىء بإزاء رقم الخصوصية بين معكوفين من حكم عليها بالصحة أو الضعف إنما هو إضافة من عند أنفسنا تحذيراً لعوام القراء الذين يتجاوزون قراءة ما بالهامش من تخريج أو تحقيق للحديث حتى لايقعوا فى التسليم بصحة ما لا يصح، والله تعالى ولى التوفيق.

## وتنبيه:

ألحقنا بكتاب «خصائص يوم الجمعة» للإمام السيوطى ما كتبه الإمام ابن قيم الجوزيه تحت عنوان خصائص يوم الجمعة من كتابه «زاد المعاد» وذلك لتتميم الفائدة، وقد خرجنا أحاديثه أيضاً، والحمد لله رب العالمين.

وكتبه عصام الدين الصبابطى

الجيم الجد لله الذي صري له الحديد ما دخرا من العضار السنه والعلاة والدام على سيرنا محد حرالريد وبدر فقله كرالاستاد المنس شرالدين بزالغم في كاب الهدى لبوم الجعد حصوصات بصعا وعسري مصوصل وفانة اصغاف ماذكر وندي إب استبعاما فعن الكراسة سنهاع أدلته على الايجان وتلبقها فعصلت مهاعما به حصوصيه والهالم وفالمسود مراز ود المعبرهالالالمة المرج انماجه عن عابرقالاالدسولاله صلى المعليه وسلم اندنا بوم عبر حداره السالمسلين فيزج الرالحدة فليعنسلوانكان طبي فليمش صنه وعالم السواك واحرج العبران فيالاوسط عزا بهرمة انسوالله صلىله عليه وسلما اليفيرم حجه مزالجع معاسر السلين انهن ابوم حداله الله لكمعداً فا عنسلوا وعليا السواك الناسيم انديكري مكومه منعردا تحدث التنجيز عزارج وربرة الالبن صلياسه عليه وسلمقا لابصوم واحدكم يوم للحفة الاانتصبوم فبلدا وبجله واحرحا عرجابرقال بماليصل الدعليه وسلمعنه وموم المجحة وا- بح الغاري عرجوبرية إم الموسين رصي المدعمة ان المني صلى المعاليد وسلم دخاعلا بوم المجة وهي صابية فعال أضمت اسرقاك لافالا تربيين ان تصوفي علا فالد لافاد فاطري واسترس للكام عرجياده ابناب امتينة الازدى فالدخلت عارسولاه ملي سعليه وسلم في نفرس الاندبوم المعد فذعا ناالمطعام بين بديه فقلنا إناصباخ فالصنز استفاعا لاقا واقتصوبون غدا فلناكا قاليفا فطروا لانضوموا بوم الجعد منفردًا وأحزي مسلمعن اليهرب عن البيصل عليه وسلم قالك غضوال المالجداء بفيام مزييز الليالي والخضوا بوم الحجه بصيام مزينر الامام الاان بكون في صوم اصومه أحاركم والالهوي الصديم بالهندا وبد فطع المهو وكرا مع صوم بوم الجمه معزيا و مي وحه اله لايكره الالم الومامة سعه سرالعما ده واصعفه ورب احدوالنزمدي والسائ وعيرهم عنائن مسمود إنالبني لماس مليه وسر فأواكان بعل بوم الجعله واحاب الاولى اله والمامه بالمدصل المعلم وساركان بصوم الحابس فوصل الحعف سله

( صورة للصفحة الأولى من المخطوط )

اناله تغالي ساهي تلايالنه بعيادة يومعه بغول عبادي جادى تنعنا بنحرضون ليجني فالملاكم الإفذ عور المنسلم وسفف عسم في سنبهم والداكان بوم الجعد فيكاد لك المنوي مادسي فالكخليف تاليخراص فالمرا فالربعفوب اجتماعا مرسم المسمخ لمتنا وعلى الخنبز بزع إلحا فط حارسًا وحجول وارزح لأن العا مل ورِّسًا العن رأوا المعضم جلائنا والدن مزموالعري الوالولدوائنان الدب عدساعار رالمفكل سهدن جارين عبلانت بغولغ وضهدا الاعاعلى والسطال السعدر الفا الودعي بععلى سني بن المشرف والمغرب فأساعة مربوة ملحية لااستخصاصيه الاالمة الاالت بإحنان بإمنان بابريغ السنوات والأرص بإذا الحلا والاكرام ولهادي معالما بعد احترج الحلكم والخزيه والجبهة عزاده وسؤالا سنعى فالناوى ولياسه صلى السعلم وكما فاسعبعت الابار بوم الغيه الأهبية الوببجة المحدزه اسبره اهلها يحفون بهاكا لورك مذى الكهما نقني الم بمبنون فصويها الواهم كالنخ بإحاوريهم لبسطع كالمسك يخوصون وزجال الكافر ينظللهم النفلان لابطرفون تعتك خي ببخلوا الجنة لاغ المهم احدالا الموذ مؤد الخلسون وهسان احتف المعق المفريخ والمنافظ المعتم ولمح بمدون والمال لارزاي العضل السبيوط إن وفي مغلوالد مرجية ورصوام واسكر ويعدنام ومفعنا معلوم وركائر. وحشرنا حنيا زرمره والحداهر وكني وسلام عليما و والدب اصطن فأتبست كم تغلبت من نيرى الوالمقاعب دوي عن الدمدي يهمه العد تعالى المقالب واينة وبالعزة فالدوم فقلت بارب اناخاف سؤ للناعة فقا لفلكا صباح ومسااللم الافافك واخا ف مرايخ مك معمق من بحافل اكنى مترين لا بجافك استادا لعبوب ما عا فرادنوب ما حافع البليات باحى ما فيوم ما ذا الليد لدالاكدام مس الفايل

( صورة للصفحة الأخيرة من المخطوط )





# الماللة الكوزالور

الحمد لله الذي خصّ هذه الأمة المحمدية بما ذخر لها من الفضائل السنية، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير البرية

وبعد...

فقد ذكر الأستاذ المفتى شمس الدين بن القيم فى كتاب (الهدى) ليوم الجمعة خصوصيات بضعاً وعشرين خصوصية، وفاته أضعاف ما ذكر، وقد رأيت استيفاءها فى هذه الكراسة منهاً على أدلتها على سبيل الإيجاز، وتتبعتها، فتحصلت منها على مائة خصوصية والله الموفق.



# (أنه عيد هذه الأمة)

١ ـ أَخرِج ابن ماجه عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَلَيْكِيَّةِ: « إِنَّ هذا يومُ عيدٍ، جعله الله للمسلمين، فمن جاء الله الجمعة فليغتسل، وإنْ كان طيبٌ فليمسَّ منه، وعليكم بالسّواكِ».

الخصوصية الأولى:

(۱) أخرجه ابن ماجه (حـ١/١٠٩٨) عن ابن عباس رضى الله عنها، وإسناده ضعيف لضعف «صالح بن أبى الأخضر»، وتدليس «على بن غراب».

ولكن الحديث له شواهد كثيرة ، تشهد لصحة تسمية الجمعة عيداً ، كها أن له شواهد كثيرة تشهد لصحة بقيته :

\_ فقد روى البخارى \_انظر الفتح: (ح١٠/ ٥٥٧٣) \_ وغيره عن أبى عبيد مولى ابن أزهر، قال البخارى: وقال أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان، وكان ذلك يوم الجمعة، فصلًى قبل الخطبة، ثم خطب فقال:

«يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحبّ أن ينتظر الجمعة من أهل العوالى فلينتظر، ومن أحبّ أن يرجع فقد أذنت له».

(قلت): فسمّى عثمان بن عفان رضى الله عنه الجمعة عيداً، وهذا وإن كان موقوفاً عليه، الله أن له قوة المرفوع لسماع جهرة الصحابة ذلك منه فى خطبته دون اعتراض واحد منهم عليه، أما قول البخارى: «وقال أبو عبيد:..» هكذا على صورة المعلق فهو موصول بسند الحديث المذكور قبله فى صحيح البخارى.

\_ وأخرج أبو داود (حـ١/ ١٠٧٣)، وابن ماجه (جـ١/ ١٣١١) كلاهما هذا المعنى من حديث أبى هريرة مرفوعاً بإسناد صححه البوصيرى في زوائده (حـ١/ ٤٦١) قال:

« اجتمع عيدان في يومكم هذا ، فمن شاء أجزأه من الجمعة ، وإنا مجمعون إن شاء الله » .

 ٢ \_ وأخرج الطبراني في «الأوسط» عن أبي هريرة أن رسول الله وَ عَلَيْكُمْ قال، في جعة من الجمع:

«معاشر المسلمين: إنَّ هذا يومٌ جعله اللهُ لكم عيداً ، فاغتسلوا وعليكم بالسِّواك ».

[صحيحة]

الخصوصية الثانية:

# (أنه يكره صومه منفرداً)

٣\_ لحديث الشيخين عن أبى هريرة أن النبى \*\*\* قال: (« لا يصومن أحدُكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو بعده » .

(۲) أخرجه الطبراني في «الأوسط»، و«الصغير» عن أبي هريرة كما في «مجمع الزوائد» للهيشمي (حـ١ ص ١٧٢) وقال الهيشمي: رجاله ثقات. (قلت): هو في «الصغير» للطبراني (حـ١ ص ١٧٩) من طريق مالك بن أنس عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، وفي مصنف عبد الرزاق (حـ٢/ ٥٣٠١) عن معمر عن ابن شهاب الزهري قال: أخبرني من لا أبهم عن أصحاب النبي \*\*\* أنهم سمعوا رسول الله ﷺ في يوم جمعة من الجمع وهو على المنبر يقول:

«يامعشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيداً للمسلمين، فاعتسلوا فيه من الماء، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بهذا السواك».

وهو أيضاً في «السنّ الكبرى» للبيهقي (حـ٣ ص٣٤٣) من طريق مالك عن ابن شهاب عن ابن السباق أن رسول الله وَ الله عليه قال في جمعة من الجمع: ... فذكر الحديث بنحوه، قال البيهقي: هو الصحيح مرسل، وقد روى موصولاً ولا يصح وصله، ومن طريق آخر عن مالك عن سميد يعني ابن أبي سميد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله و الله المناقية قال: بنحوه.

وقال للبيهقى: ورواه عبد الله بن لهيعة: حدثنى عقيل أن ابن شهاب أخبره عن أنس بن مالك أن رسول الله عليه الله على الله على الله على الله على الله عن ابن السباق فذكره ، والصحيح ما رواه مالك عن ابن شهاب مرسلاً .

#### الخصوصية الثانية:

(٣) أخرجه البخارى انظر الفتح (حـ٤/ ١٩٨٥)، ومسلم (حـ٢ ص ٨٠١) بلفظ: «لايصم أحدكم يوم... الحديث» هكذا بغير نون التوكيد في فعل الصوم.

٤ ــ وأخرج عن جابر قال:

( نهى النبق عَلَيْلَة عن صوم يوم الجمعة ) .

ه ــ وأخرج البخارى عن جويرية أمِّ المؤمنين رضي الله عنها :

(أَنْ النبَّى عَلَيْكُ دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: «أصمتِ أمس؟» قالت: لا. أتريدين أن تصومي غداً؟» قالت: لا. قال: «فأفطري»).

٦ ـ وأخرج الحاكم عن جنادة بن أبي أمية الأزديّ قال:

(دخلت على رسول الله على يعلن في نفر من الأزد يوم الجمعة، فدعانا إلى طعام بين يديه، فقلنا: إنا صيام. قال: «صمتم أمس؟» قلنا: لا. قال: «فأفطروا لا تصوموا يوم الجمعة منفرداً»).

اخرج مسلم عن أبى هريرة عن النبى عَلَيْكَالَةُ قال:
 لا تخصُّوا ليلةَ الجمعةِ بقيامٍ من بين الليالي، ولا تخصُّوا يومَ الجمعةِ بصيامٍ من بينِ الأيام إلا أن يكونَ في صومٍ يصومُه أحدُكم».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى انظر الفتح (جـ٤/ ١٩٨٤)، ولفظه عن محمد بن عباد قال: سألت جابرا رضى الله عنه: أنهى النبى ﷺ عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. يعنى أن ينفرد بصومه. وأخرجه مسلم (جـ٢ ص ٨٠١) بنحو رواية البخارى.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخارى كما في الفتح (حـ٤/ ١٩٨٦).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (حـ٣ ص ٦٠٨)، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وسكت عنه الذهبي.

<sup>(</sup>۷) أخرجه مسلم (حـ ۲ ص ۸۰۱). باب كراهية صيام يوم الجمعة منفرداً. (قلت): ومانقله السيوداي عن النووى فإنه خلاصة ماقال النووى فى شرحه لحديث مسلم انظر شرح النووى (حـ ۳ ص ۱۹۷، ۱۹۸).

<sup>(</sup>١) ـ حديث ابن مسعود: «أن النبي بَيَكَالِيَّةُ قلَّ ما كان يفطر يوم الجمعة». ذكره الحافظ ابن حجر في فتح البارى في انجلد الرابع في شرحه للحديث (١٩٨٦)، وقال: حسَّنه الترمذي

قال النووى: الصحيح من مذهبنا، وبه قطع الجمهور: كراهة صوم يوم الجمعة منفرداً، وفي وجه أنه لا يكره إلا لمن لو صامه منعه من العبادة وأضعفه لحديث أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم (أ) عن ابن مسعود:

# (أن النبي عَلَيْكُ قُلُّ مَا كَانَ يَفْطُرُ يُومِ الجَمعة).

وأجاب عن الأول بأنه عَيَيْكُ كان يصوم الخميس فوصل الجمعة به .

واختلف في الحكمة التي كره صومه لأجلها ، فالصحيح كما قال النووى : أنه كره لأنه يوم شرع فيه عبادات كثيرة من الذكر والدعاء والقراءة والصلاة على النبي عَلَيْكَة فاستحب فطره ليكون أعون على أداء هذه الوظائف بنشاط من غير ملل ولاسآمة ، وهو نظير الحاج بعرفات فالأولى له الفطر لهذه الحكمة .

قال: فإن قيل: لو كان كذلك لم تزُلِ الكراهة بصوم قبله أو بعده لبقاء المعنى المذكور، فالجواب أنه يحصل له بفضيلة الصوم الذى قبله أو بعده ما يجبر ما قد يحصل من فتور أو تقصير فى وظائف يوم الجمعة بسبب صومه.

وقيل: الحكمة: خوف المبالغة فى تعظيمه، بجيث يفتتن به، كما افتتن قوم بالسبت. قال: وهذا باطل منتقض بصلاة الجمعة، وسائر ما شرع فيه من أنواع الشعائر والتعظيم مما ليس فى غيره

وقيل: الحكمة: خوف اعتقاد وجوبه. قال: وهذا منتقض بغيره من الأيام التي ندب صومها.

وليس فيه حجة لأنه يحتمل أذ، يريد أنه كان لا يتعمد فطره إذا وقع في الأيام التي كان يصومها، ولا يضادُّ ذلك كراهة إفراده بالصوم جعاً بين الحديثين.

<sup>(</sup>ب) \_ حديث أبى هريرة: «يوم الجمعة عيد فلا...» أخرجه الحاكم (حـ١ ص ٤٣٧)، كما أخرجه عبدالله بن أحمد بن حنبل فى زياداته على مسند أبيه (جـ٢ ص ٣٠٣، ص ٣٣٠) وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه إلا أن أبا بشر هذا \_يعنى أحد رجال إسناد حديثه \_ لم أقف على اسمه. وقال الذهبى: هو مجهول، وشاهد الحديث فى الصحيحين.

<sup>(</sup>ج) حديث ابن أبى شيبة عن على رضى الله عنه موقوف عليه ، وقد ذكره الحافظ فى الفتح فى شرحه للحديث (١٩٨٦) وحسن إسناده ، واستدل به وبحديث الحاكم الذى مضى ذكره قبل هذا على قوة قول من قال إن سبب النهى عن إفراد الجمعة بالصيام أنه يوم عيد ، وأنه أولى بالصواب .

هذا ما ذكره النووي.

وحكى غيره قولاً آخر..

أن علته كونه عيداً ، والعيد لا يصام ، واختاره ابن حجر ، وأيده بحديث الحاكم عن أبى هريرة (ب) مرفوعاً :

«يومُ الجمعةِ يومُ عيدٍ فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده».

وروى ابن أبي شيبة (ج) عن عليّ رضي الله عنه قال:

«من كان منكم متطوعاً من الشهر فليصم يوم الخميس، ولا يصوم يوم الجمعة، فإنه يوم طعام وشراب وذكر».

وقال آخرون: بل الحكمة مخالفة اليهود، فإنهم يصومون يوم عيدهم أى: يفردونه بالصوم. فنهى عن التشبه بهم كها خولفوا في يوم عاشوراء بصيام يوم قبله وبعده.

وهذا القول هو الختار عندي لأنه لاينتقض بشيء.

الخصوصية الثالثة:

(يكره تخصيص ليلة الجمعة بالقيام للحديث السابق)

٨ ــ لكن أخرج الخطيب في «الرواة عن مالك» من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن زوجته بنت مالك بن أنس:

« أَنْ أَباها مالكاً كان يُحْيى ليلة الجمعة).

الخصوصية الثالثة:

<sup>(</sup>٨) هذا من عمل مالك بن أنس رضى الله عنه ولا حجة فيه بإزاء ماصح من حديث رسول الله كالله في النهى عن تخصيص يوم الجمة بصيام أو إفراد ليلتها بقيام، ولا أظنَّ قول الإمام السيوطى رحمه الله: «لكن أخرج االخطيب... الخ». إلا استدراكاً لما روى فى هذا الباب من أخبار، لا استدراكاً على حكم الكراهة الذى قرره كعنوان لهذه الخصوصية، ومع ذلك فليته لم يقل: لكن.

الخصوصية الرابعة:

(قراءة ألم تنزيل، وهل أتى على الإنسان في صبحه)

٩ \_ أخرج الشيخان عن أبي هريرة قال:

«كان رسول الله عَلَيْكِيهُ يقرأ يوم الجمعة في صلاة الفجر (ألم تنزيل) السجدة، (وهل أتى على الإنسان)».

وفى الباب عن ابن عباس وابن مسعود وعلى وغيرهم ، ولفظ إبن مسعود عند الطبراني: «يُديمُ ذلك » .

قيل: والحكمة فى قراءتها الإشارة إلى مافيها من ذكر خلق آدم، وأحوال يوم القيامة لأن ذلك كان، ويقع يوم الجمعة، ذكره ابن دحية. وقال غيره: بل قصد السجود الزائد.

١٠ وأخرج ابن أبى شيبة عن إبراهيم النخعي أنه قال:
 « يُستحبُ أن يقرأ فى الصبح يوم الجمعة بسورة فيها سجدة » .

١١ \_ وأخرج أيضاً عنه: أنه قرأ بسورة مريم .

١٢ \_ وأخرج عن ابن عون قال: كانوا يقرأون في الصبح يوم الجمعة سورة في السبحة.

## الخصوصية الرابعة:

<sup>(</sup>۹) أخرجه البخارى كما فى الفتح (حـ٢/ ٨٩١)، ومسلم (حـ٢ ص ٥٩٥) كلاهما من حديث أبى هريرة، وفى الباب نحوه عن ابن عباس كما فى مسلم (حـ٢ ص ٥٩٥)، والترمذى (حـ٢/ ٥٠٥) وقال: حسن صحيح، والنسائى (حـ٣ ص ١١١)، وأبى داود (حـ١/ ١٠٧٤)، وابن ماجه (جـ١/ ٨٢١)، وفى مصنف عبدالرزاق (جـ٣/ ٥٢٣٣)، (حـ٢/ ٢٧٢٨).

وعن ابن مسعود كها فى سنن ابن ماجه (حـ١/ ٨٢٤)، والطبرانى فى الصغير (حـ٢ ص ١٦٩) ولفظه: «يديم ذلك». وذكره الهيشمى فى انجمع (حـ٢ ص ١٦٩) معزواً إليه وقال: رجاله موثقون.

<sup>(</sup>١٠)، (١١)، (١٢) ذكرها جميعاً الحافظ ابن حجر في الفتح في شرحه للحديث (٨٩١) وقوَّى إسناد ابن أبي شيبة وذكر ما يفيد ثبوتها جميعاً وهي دالة على فعل سلفنا الصالح لهذه السنة.

الخصوصية الخامسة:

# (أن صبحها أفضل الصلوات عند الله)

[ صحيحة ]

١٣ ــ أخرج سعيد بن منصور في سننه عن ابن عمر أنه فقد عمر في صلاة الصبح فلها جاء قال:

«ما أشغلك عن هذه الصلاة؟ أما علمتَ أن أَوْجَة الصلاة عند الله تعالى غداة الجمعة من يوم الجمعة في جماعة المسلمين؟».

١٤ - وأخرجه البيهقي في « الشعب » مصرحاً برفعه بلفظ:

«إِنَّ أفضلَ الصلاة عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في الجماعة ».

٥١ - وأخرج البزاز والطبراني عن أبي عبيدة بن الجراح قال: قال رسول الله عَلَيْكُمْ:

«ما من الصلوات صلاة أفضل من صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة، وما أحسب من شهدها منكم إلا معفوراً له».

الخصوصية السادسة:

# (صلاة الجمعة واختصاصها بركعتين وهي في سائر الأيام أربع)

#### الخصوصية الخامسة:

(۱۳) حدیث سعید بن منصور موقوف علی ابن عمر ولکنه صحیح لما بعده.

(۱٤) أخرجه الطبراني كما في كنز العمال (حـ٧/ ١٩٣٠٧)، والديلمي كما في الكنز (حـ٧/ ١٤٣٠)، وذكره الألباني في صحيح الجامع الصيغير (حـ١/ ١١٣٠) معزواً لأبي نعيم في «الحلية» والبيهقي في «الشعب» من حديث ابن عمر وقال الألباني: صحيح.

(۱۵) ذكره الهيشمى فى مجمع الزوائد (حـ ۲ ص ۱٦٨) معزواً للبزار والطبرانى فى الكبير والأوسط من حديث أبى عبيدة بن الجراح وقال الهيشمى: كلهم من رواية «عبيد الله بن زحر» عن «على بن زيد» وهما ضعيفان.

#### الخصوصية السادسة:

هذا ما دلَّت عليه الأحاديث الصحيحة ، واتفقت عليه طوائف هذه الأمة ، وعليه عملها حتى يومنا هذا ، والله هو الهادى إلى صراط المستقيم .

[غرصحيحة]

الخصوصية السابعة:

# (أنها تعدل حجة)

١٦ \_ أخرج حميد بن زنجويه في «فضائل الأعمال»، والحارث بن أبي أسامة في مسنده عن ابن عباس رضى الله عنها قال: قال رسول الله عَلَيْكُونَّةٍ:

« الجمعة حجُّ المساكين ».

١٧ \_ وأخرج ابن زُنْجَوَيْه عن سعيد بن المسيِّب قال :

( الجمعة أحبُّ إلتَّى من حَجَّة تطوع ) .

[صحيحة]

الخصوصية الثامنة:

# ( الجهرفيها وصلاة النهارسرية)

الخصوصية السابعة:

(١٦) هو بهذا اللفظ في كنز العمل (جـ٧/ ٢١٠٣١) معزواً لابن زنجويه في ترغيبه والقضاعي، وبلفظ: «الجمعة حج الفقراء» في كنز العمال (حـ٧/ ٢١٠٣٢) للقضاعي وابن عساكر، وفي «مسند الفردوس» للديلمي (حـ١/ ٢٤٣٦) جيعاً من حديث ابن عباس.

وذكره الألبانى فى سلسلة الضعيفة والموضوعة (حـ ١/ ١٩١) وقال: موضوع، ونسب الحكم بوضعه أيضاً للصغانى وابن الجوزى كما نسبه للسيوطى نفسه فى اللآلىء ولكن بلفظ: الدجاج غنم أمتى، والجمعة حج فقرائها.

(١٧) لا أعلم إسناده وهو مما لإحجة فيه لأنه موقوف.

«سعيد بن المسيّب»: هو الإمام شيخ الإسلام فقيه المدينة أبو محمد المخزوميّ أجلُّ التابعين، ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر، وسمع من عمر شيئاً وهو يخطب، وسمع من عثمان وزيد بن تابت وعائشة وسعد وأبي هريرة رضى الله عنهم جيعاً وخلق، وكان واسع العلم وافر الحرمة متين الديانة، قوَّالاً بالحق فقيه النفس. انظر تذكرة الحفاظ للذهبي (حـ١/ ٣٨).

#### الخصوصية الثامنة:

وهذا ثابت معروف ، تقوم عليه دلائل السنة وإجماع الأمة .

الخصوصية التاسعة:

[صحيحة]

# ( قراءة « الجمعة » و « المنافقون » فها )

١٨ - أخرج مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه: (سمعت النبى عَلَيْكَالِيَّةٍ يقرأ فى الجمعة بسورة الجمعة، وإذا جاءك المنافقون).

١٩ ــ وأخرجه الطبراني في الأوسط بلفظ: «بالجمعة يُحَرِّصُ بها المؤمنين، وفي الثانية بسورة المنافقين يقرِّع بها المنافقين».

#### الخصوصية التاسعة:

(١٨) أخرجه مسلم (حـ٢ ص٥٩٧) باب مايقرأ في يوم الجمعة ، عن عبيد الله بن أبي رافع قال :

استخلف مروان أبا هريرة على المدينة ، وخرج إلى مكة ، فصلَّى لنا أبو هريرة الجمعة ، فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة : إذا جاءك المنافقون . قال فأدركت أبا هريرة حين انصرف ، فقلت له : إنك قرأت بسورتين كان على بن أبى طالب يقرأ بها بالكوفة ، فقال أبو هريرة :

إنى سمعت رسول الله ﷺ يقرأ بهما يوم الجمعة.

والحديث أخرجه أحمد (حـ ٢ ص ٤٦٧) مختصراً بنحو ما أورده المصنف كها أخرجه أصحاب السنن بنحو سياقه الذى ذكرناه. انظر سنن أبى داود (حـ ١/ ١١٢٣)، والترمذى (جـ ٢/ ١١٢٥)، وابن ماجه (حـ ١/ ١١١٨).

(۱۹) أخرجه الطبرانى فى «الأوسط» (حـ ۲ / ۱٤٠٧) من حديث ابن عباس وليس فيه قوله: «يحرَّص بها المؤمنين ولا قوله: «يقرَّع بها المنافقين». وهو فى الأوسط عن أبى هريرة كما ذكره المصنف بهذه الزيادة، ولكنى لم أقف على موضعه فيه، فقد ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (جـ ۲ ص ۱۹۱) عن أبى هريرة كما أورده السيوطى، وقال الهيثمى: هو فى الصحيح باختصار رواه الطبرانى فى الأوسط وإسناده حسن. (قلت): «قال العراقى: فى إسناده من يحتاج إلى الكشف عنه». ذكره الشوكانى فى نيل الأوطار (حـ ٣ ص ٣١٤).

[فيها خلاف]

الخصوصية العاشرة: الثالثة عشرة:

(اختصاصها بالجماعة، وبأربعين، وبمكان واحد في البلد، وبإذن السلطان ندباً أو اشتراطاً كما هو مقرر في كتب الفقه)

وأقوى ما رأيتُه للاختصاص بأربعين ما:

٢٠ \_\_ أخرجه الدارقطني في سننه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال:

(مضت السنةُ أنَّ في أربعين فما فوق ذلك جمعة) .

[صحيحة]

الخصوصية الرابعة عشرة:

(اختصاصها بإرادة تحريق من تخلف عنها)

٢١ ــ أخرج الحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين عن ابن مسعود أن النبي عَلَيْهُ قال لقوم يتخلفون عن الجمعة:

## الخصوصية العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة:

(٢٠) أخرجه الدارقطنى فى سننه (حـ٢ ص ٤)، وهو حديث ضعيف جداً، قال فى التعليق المغنى: «فيه عبدالعزيز بن عبدالرحن. قال أحمد: اضرب على أحاديثه فإنها كذب أو موضوعة. وقال النسائى: ليس بثقة، وقال الدارقطنى: منكر الحديث، وقال ابن حبان: لا يجوز أن يحتج به، وقال البيهقى: هذا الحديث لا يحتج بمثله».

(قلت): وشكك الشوكاني في نيل الأوطار (حـ٣ ص ٢٦٥) في رفعه ، وأعله بعبد العزيز بن عبدالرحمن ، ونقل عن السيوطي قوله: «لم يثبت في شيء من الأحاديث تعيين عدد عصوص». وقال الحافظ في الفتح:

« لم يتعرض البخارى لعدد من تقوم بهم الجمعة لأنه لم يثبت فيه شيء على شرطه ، وجملة ما للعلماء فيه خسة عشر قولاً ». فعدّها ، ولم يرجّح اشتراط عدد معين .

## الخصوصية الرابعة عشرة:

(٢١) أخرجه الحاكم (حـ ١ ص ٢٩٢) عن عبد الله بن مسعود بهذا اللفظ وقال الحاكم: وهكذا رواه أبو داود الطيالسي، وهو صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه هكذا، إنما خرَّجا بذكر العتمة وسائر الصلوات. ووافقه الذهبي.

« لقد هممتُ أن آمر رجلاً يصلّى بالناس ثمَّ أُحرِّق على قوم يتخلَّقون عن الجمعة بيوتَهم » .

الخصوصية الخامسة عشر:

[صحيحة]

# (الطبع على قلب من تركها)

٢٢ ـ أخرج مسلم عن ابن عمر وأبى هريرة رضى الله عنها قالا: قال رسول الله عَلَيْاتُهُ:

« لينتهيَّن أقوام عن وَدْعِهُم [الجماعات] أو ليختمنَّ الله على قلوبهم ثمَّ ليكونُنَّ من الغافلين ».

« من ترك ثلاثَ جميع تهاوناً بها طبع الله على قلبه » .

وأخرجه أحمد (جـ١ ص ٤٠٢، ٤٢١، ٤٤٩)، وابن خزيمة في صحيحه (جـ٣/ ١٨٥٣) كلاهما من حديث ابن مسعود بنحوه وفي حديثها ذكر الجمعة وأخرجه البخارى كها في الفتح (حـ٥/ ٢٤٢٠)، ومسلم (حـ١ ص ٤٥٢) عنه بنحوه ولم يذكرا الجمعة وإنما ذكرا الصلاة.

## الخصوصية الخامسة عشرة:

(۲۲) أخرجه مسلم (حـ۲ ص ٥٩١) من حديث عبدالله بن عمر وأبي هريرة أنها سمعا رسول الله على أعواد منبره: فذكرا الحديث وفي لفظه: [الجُمُعَات] لا [الجماعات]. كما أخرجه ابن خزيمة في صحيحة (جـ٣/ ١٨٥٥) بمثل رواية مسلم ولكن عن أبي هريرة وأبي سعيد الحدري.

(۲۳) أخرجه أبو داود (حـ٢/ ١٠٥٢)، والترمذي (حـ٢/ ٥٠٠) وحسّنه، والحاكم (حـ١ ص ٢٨٠) وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وابن ماجه (حـ١/ ١١٢٥)، وأحد (حـ٣ ص ٤٢٤)، وابن حبان (٥٠٥ ــموارد)، وابن خزيمة (حـ٣/ ١٨٥٧) جميعاً عن أبي الجعد الضّمري وكانت له صحبة فيا زعم محمد بن عمرو في رواية الترمذي وكما في رواية أبي داود، والحديث ذكره الألباني في صحيح ابن ماجه وقال: حسن صحيح.

٢٤ \_ وأخرج الحاكم وابن ماجه عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله الله: :

« من ترك الجمعة ثلاثاً من غير ضرورة طبع الله على قلبه».

٢٥ \_ وأخرج سعيد بن منصور عن أبي هريرة قال :

« من ترك ثلاث جُمِّع من غير علة طبع الله على قلبه ، وهو منافق"» .

٢٦ ــ وأخرج عن ابن عمرقال:

« من ترك ثلاث جمع متعمداً من غير علة ختم الله على قلبه بخاتم النفاق» .

٢٧ \_ وأخرج الأصبهاني في «الترغيب» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْالله :

« من ترك الجمعة من غير عذر لم يكن لها كفارة دونَ يوم القيامة » .

٢٨ ــ وأخرج عن سمرة قال : قال رسول الله عَلَيْكُمْ :

« احضروا الجمعة ، وادنوا من الإمام فإنَّ الرجلَ يتخلفُ عن الجمعة فيتخلف عن الجنة ، وإنه لمن أهلها » .

<sup>(</sup>٢٤) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (حـ١ ص ٢٩٢)، وابن ماجه يمثله (حـ١/ ١١٢٦) من حديث جابر رضي الله عنه، وقال الألباني في صحيح ابن ماجه: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢٥)، (٢٦)، (٢٧) أخرج ابن عساكر نحو معناها عن أبي هريرة كها في كنز العمال (حـ٧/ ٢١١٤٦) ولفظه: «من ترك الجمعة ثلاثاً من غير علة طبع الله على قلبه». وفي الباب عن غيره كها في كنز العمال أيضاً. وصحح الألباني قريباً من ذلك في صحيح الجامع الصغير (حـ٥/ ٢٠٢٠) للطبراني عن أسامة بن زيد قال: «من ترك ثلاث جمعات من غير عذر كتب من المنافقين»، وما قبلها شاهد لها.

<sup>(</sup>۲۸) حديث الأصبهاني عن سمرة أخرجه أحمد في مسنده (ح٥ ص١٠) بهذا اللفظ وهو لأحمد أيضاً (ح٥ ص١١) ولأبي داود (ح١/ ١١٠٨)، والحاكم (ح١ ص ٢٨٩) عن سمرة أيضاً ولكن بلفظ: «احضروا الذكر وادنوا من الإمام فإن الرجل لايزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها». والحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير (ح١/ ١٩٨، ١٩٩)، وفي الصحيحة (ح١/ ١٩٨) عن سمرة بلفظ المصنف.

# (مشروعية الكفارة لمن تركها)

٢٩ ــ أخرج أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وابن ماجه عن سمرة بن جندب عن النبي ﷺ قال:

«من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصِف دينار».

٣٠ ــ وأخرج أبو داود عن قدامة بن وبرة قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : «من فاتته الجمعةُ من غير عذرِ فليتصدق بدرهم، أو بنصف درهم، أو صاع حنطة، أو نصِف صاع».

الخصوصية السابعة عشر: [ صحيحة ]

( الخطبة )

الخصوصية الثامنة عشرة: [صحيحة]

(الإنصات)

٣١ ــ روى الشيخان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْكَةُ: « إذا قلتَ لصاحبك: أنصتْ يوم الجمعة والإمام يخطُّبُ فقد لغوت » .

## الخصوصية الثامنة عشرة:

(٣١) أخرجه البخاري (حـ٢/ ٩٣٤ ـ فتح الباري)، وأخرجه مسلم (جـ٢/ ٨٥١).

الخصوصية السادسة عشرة:

<sup>(</sup>٢٩) أخرجه أحمد (حـ٥ ص٨)، وأبو داود (حـ١/ ١٠٥٣)، والنسائي (حـ٣ ص ٨٩)، وابن ماجه ( حـ ۱ / ۱۱۲۸ )، وابن حبان ( ۸۲ صـ موارد )، والحاكم ( حـ ۱ ص ۲۸۰ ) جميعاً عن سمرة بن جندب، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير (حـ٥/ ٥٢٩٥).

<sup>(</sup>٣٠) أخرجه أبو داود (جـ١/ ١٠٥٤) عن قدامة بن وبرة وهو ضعيف لإرساله، وقدامة مجهول كما في « التقريب » للحافظ ابن حجر.

٣٢ \_ وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عِلَيْظَةِ:

( من توضأ [ يوم الجمعة ] فأحسنَ الوضوء تمَّ أتى الجمعة فاستمعَ وأنصتَ غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مسَّ الحصى فقد لغا».

٣٣ \_ وأخرج أبو داود عن عبد الله بن عمرو عن النبي عَمَالِيَّةٍ قال :

«من اغتسل يوم الجمعة، ومسَّ من طيب امرأته \_ إن كان لها \_ ولبس من صالح ثيابه، ثم لم يتخطُّ رقابَ الناس، ولم يلغُ عند الموعظة كانت كفارةً لما بينها، ومن لغا وتخطيَّ رقابَ الناس كانت له ظهراً».

٣٤ \_ وأخرج ابن ماجه وسعيد بن منصور عن أبتى بن كعب أن النبي عَلَيْكَاتُهُ قرأ يوم الجمعة سورة «براءة» وهو قائم يذكّرُ بأيام الله وأبو الدرداء أو أبو ذر يغمزني فقال: متى أنزلت هذه السورة؟ إنى لم أسمعها إلا الآن! فأشار إليه أن:

فلها انصرفوا قال: سألتك متى أنزلت هذه السورة فلم تخبرني! فقال أبيُّ: ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت.

<sup>(</sup>٣٢) أخرجه مسلم (حـ ٢ ص ٨٨٥) باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة وليس فيه قوله: [يوم الجمعة ] وإنما قال : «( من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة ... الخ » ، وأخرجه أبو داود أيضاً (حـ١/ ١٠٥٠) وكذلك الترمذي (حـ٢/ ٤٩٨)، وابن ماجه (جـ١/ ١٠٩٠) بمثله، ورواه أحمد (جـ ٢ ص ٤٢٤)، وابن خزيمة في صحيحة (حـ٣/ ١٧٥٦) وفي روايتها: «من توضأ يوم الجمعة ... الخ » بمثل اللفظ الذي ساقه السيوطي.

<sup>(</sup>٣٣) أخرجه أبو داود (حـ ١/ ٣٤٧)، وابن خزيمة في صحيحه (حـ٣/ ١٨١٠) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبدالله بن عمرو بن العاص مرفوعاً وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (حـ٥/ ٣٤٣٥).

<sup>(</sup>٣٤) أخرجه ابن ماجه (حـ١/ ١١١١)، وابن خزيمة (١٨٠٧) بنحو معناه، وقال البوصيرى في مصباح الزجاجة: إسناده صحيح ورجاله ثقات، وذكره الألباني في صحيح ابن ماجه (١٠٠/ . (914

فذهب إلى رسول الله وَعَلَيْهِ فذكر ذلك له، وأخبره بالذى قال أبتى، فقال رسول الله عَلَيْهِ :

« صدق أبتًى ».

٣٥ ـ وأحرج سعيد بن منصور عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

( لا تقل سبحان الله والإمام يخطُّبُ يوم الجمعة).

٣٦ \_ وأخرج عن ابن عباس قال : قال رسول الله عَلَيْكَ :

« من تكلُّم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمَّار يَحمل أسفاراً ، والذي يقول له: أنصت. ليس له جعة ».

. .

الخصوصية التاسعة عشرة:

[غير صحيحة]

(تحريم الصلاة عند جلوس الإمام على المنبر)

٣٧ ــ أخرج سعيد بن منصور عن سعيد بن المسيب قال : ( خروج الإمام يقطع الكلام) .

(٣٥) لم أقف على إسناده وهو موقوف على أبى هريرة رضى الله عنه.

柳 帽 雌

## الخصوصية التاسعة عشرة:

(٣٧)، (٣٨) الأول منها موقوف على سعيد وهو وما بعده معارض بما ثبت في الصحيحين من حديث أبي قتادة: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين» وبما هو أخصُ من ذلك في حال الخطبة عن عمرو ابن دينار قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول: قال رسول الله تَعَلَّمُ وهو

<sup>(</sup>٣٦) أخرجه أحمد (حـ١ ص ٢٣٠): ثنا ابن نمير عن مجالد عن الشعبى عن ابن عباس مرفوعاً به. وفي استاده «مجالد» هو ابن سعيد، قال الحافظ في التقريب: ليس بالقوى وقد تغير في آخر عمره. والحديث ذكره الهيشمى في مجمع الزوائد (حـ٢ ص ١٨٤) معزواً لأحمد والبزار والطبراني في الكبير وقال: «فيه مجالد بن سعيد وقد ضعفه الناس ووثقه النسائي في رواية». وكذا ذكره المناوى في كتابه الجامع الأزهر (مخطوط ٢ ص ١٩٦٠، كما عزاه ابن قدامة في المغنى (حـ٢ لمراهن أبي خيثمة. وهو لابن أبي شيبة كما رمز له في كنز العمال (جـ٧/ ٢١٢١٣).

٣٨ ــ وأخرج عن ثعلبة بن أبي مالك قال :

(كنا على عهد عمر بن الخطاب يوم الجمعة نصلّى، فإذا خرج عمر تحدثنا، فإذا تكلّم سكتنا).

قال النووى في «شرح المهذب»:

إذا جلس الإمام على المنبر حَرُمَ ابتداء صلاة النافلة ، وإن كان في صلاة خفَّفها بالإجماع . نقله الماوردي وغيره .

قال البغوى: سواء كان صلى السنة أم لا.

قال النووى: ويمتنع بمجرد جلوس الإمام على المنبر، ولا يتوقف على الأذان. نصَّ عليه الشافعيّ والأصحاب.

## [فائدة]:

٣٩ ــ قال سعيد بن منصور: حدثنا هشيم أنبأني أبو معشر عن محمد بن نيس:

« أَنَّ رسول الله عَلَيْكِيلَةً لما أمر سليكا أن يصلّي ركعتين أمسك عن الخطبة حتى فرغ منها ».

يخطب: «إذا جاء أحدكم والإمام يخطب \_أو قد خرج\_ فليصل ركعتين». وهو متفق عليه أيضاً، وبما رواه مسلم في قصة سليك:

«إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين، وليتجوز فيها». قال النووى: «هذا نص لايتطرق إليه التأويل، ولا أظنُّ عالماً يبلغه هذا اللفظ ويعتقده صحيحاً فيخالفه». وقال أبو محمد بن أبى جمرة:

«هذا الذى أخرجه مسلم نصُّ فى الباب لا يحتمل التأويل». انظر فتح البارى (حـ ٢/ ٩٣٠).

أخرجها البخارى كما فى الفتح (حـ٢/ ٩٣٠) عن جابر بغير أن يذكر اسم سليك قال: «جاء رجل والنبى عليه البخارى كما فى الفتح (حـ٢/ ٩٣٠) عن جابر بغير أن يذكر اسم سليك قال: لا. قال: قم وبحل والنبى عليه يخطب الناس يوم الجمعة فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع». وأخرجها مسلم فى صحيحه (حـ٢ ص ٥٩٦، ٥٩٥)، فذكر سليكاً وليس فى حديث فاركع». وأخرجها مسلم فى صحيحه (حـ٢ ص ٥٩٦، ٥٩٥)، فذكر سليكاً وليس فى حديث الشيخين أن النبى عليه أمسك عن الخطبة حتى فرغ سليك من أداء تحية المسجد. وقد أشار الحافظ فى الفتح (حـ٢/ ٩٣٠) إلى ضعفه من رواية الدارقطنى عن أنس.

# (النهى عن الاحتباء وقت الخطبة)

٤٠ روى أبو داود والترمذى وحسّنه والحاكم وصححه وابن ماجه عن معاذ
 بن أنس:

« أن رسول الله عَلَيْكُ نهى عن الحَبْوَة يوم الجمعة والإمام يخطب».

٤١ ـــ وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمرو.

وقال أبو داود (أ): كان ابن عمر يحتبى والإمام يخطب، وكذلك أنس، وجلُّ الصحابة والتابعين، قالوا: لا بأس بها، ولم يبلغنى أن أحداً كرهه إلا عبادة بن نُسَيًّ.

وقال الترمذي (ب): كره قوم الحبوة وقت الجمعة ، ورخص فيها آخرون .

وقال النووى فى «شرح المهذب»: لا تكره عند الشافعى ومالك وأحد والأوزاعى وأصحاب الرأى وغيرهم، وكرهها بعض أهل الحديث للحديث المذكور.

## الخصوصية العشرون :

(٤٠) أخرجه أبو داود (حـ١/ ١١١٠)، والترمذى (حـ٢/ ٥١٤) وحسنه، والحاكم (حـ١ ص ٢٠٩)، ولم يروه ابن ماجه عن معاذ بن أنس وإنما رواه عن ابن عمرو كها يأتى بعد ذكره. وقال الترمذى:

«وقد كره قوم من أهل العلم الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب، ورخص في ذلك بعضهم منهم عبدالله بن عمر وغيره، وبه يقول أحمد وإسحاق لايريان بالحبوة والإمام يخطب بأساً».

(٤١) حديث ابن عمرو أخرجه ابن ماجه (حـ١/ ١١٣٤) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبدالله بن عمرو قال: «نهى رسول الله عليه عن الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب»، وحسّنه الألباني في صحيح ابن ماجه (حـ١/ ٩٣٠)

(أ) ــ قوله: وقال أبو داود: كان ابن عمر يحتبى والإمام يخطب ... الخ أخرجه أبو داود في سننه (خـ ۱/ ۱۱۱۱).

(ب) ـ قوله: وقال الترمذى: «كره قوم الحبوة ... الخ» ذكره الترمذى في سننه (حـ ٢/

قال الخطابَّى: والمعنى فيه أنها تجلب النوم فيعرض طهارته للنقض ويمتنع من سماع الخطبة.

[غير صحيحة]

الخصوصية الحادية والعشرون:

( نفى كراهة النافلة وقت الاستواء )

٤٢ \_ أخرج أبو داود عن أبى قتادة عن النبى عَلَيْكُمْ : أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة ، وقال :

﴿ إِنْ جَهِمْ تُسَجَّرُ إِلَّا يُومَ الْجِمعة ﴾ .

[ضعيفة]

الخصوصية الثانية والعشرون:

(لا تسجر \_ أى النار \_ في يومها للحديث المذكور)

الخصوصية الحادية والعشرون:

(٤٢) أخرجه أبو داود (حـ١/ ١٠٨٣) قال: حدثنا محمد بن عيسى ثنا حسان ابن إبراهيم عن ليث عن ميش عن عن ليث عن مجاهد عن أبى الخليل عن أبى قتادة عن النبى ﷺ بهذا اللفظ. قال أبو داود: «هو مرسل. مجاهد أكبر من أبى الخليل وأبو الحليل لم يسمع من أبى قتادة».

قلت: وفي إسناده أيضاً «ليث»: هو آبن أبي سليم وهو ضعيف. وهو معارض لحديث عقبة بن عامر قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله وسليلية ينهانا أن نصلًى فيهنَّ، أو أن نقبر فيها موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تتضيَّف الشمس للغروب حتى تغرب». ولحديث عمرو بن عبسة قال: «قلت يا رسول الله أخبرني عن الصلاة قال: صلَّ صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حين تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلَّ فإن الصلاة محضورة مشهودة، حتى يستقلَّ الظلُّ بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلَّ عن الصلاة مشهودة محضورة، حتى تصلى العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار» رواهما مسلم في صحيحه.

الخصوصية الثانية والعشرون:

الحديث المذكور سبق تضعيفه في الخصوصية السابقة.

## (استجاب الغسل لها)

٣٤ ــ روى الشيخان عن ابن عمر قال : قال رسول الله عَمَالِيَّةٍ :

« من جاء منكم الجمعة فليغتسل »

22 \_ وأخرجا عن أبي سعيد الحدري عن النبي عَلَيْهُ قال:

« غسلُ الجمعة واجبٌ على كلِّ محتلمٍ » .

٥٤ \_ وأخرج الحاكم عن أبي قتادة سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول:

« من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى » .

٤٦ ــ وأخرج الطبراني عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعمران بن حصين قالا: قال رسول الله عَبَلِيلَةٍ:

#### الخصوصية الثالثة والعشرون:

(٤٣) أخرجه البخاري (حـ٢/ ٨٧٧، ٨٩٤، ٩١٩)، وأخرجه مسلم (حـ٢ ص ٥٧٩) كلاهما عن

(٤٤) أخرجه البخاری (حـ۲/ ۸۷۹ فتح الباری)، ومسلم (حـ۲ ص ۸۰۰) کلاهما من حدیث أبى سعيد الحدري.

(٤٥) أخرجه الحاكم في المستدرك (حـ ١ ص ٢٨٢) عن عبدالله بن أبي قتادة قال:

دخل على أبي وأنا أغتسل يوم الجمعة ، فقال : غسل من جنابة أو للجمعة ؟ قال : قلت : من جنابة، قال: أعد غسلاً آخر فإنبي سمعت رسول الله ﷺ يقول: فذكر الحديث. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأخرجه أيضاً ابن حبان (٥٦١ ــموارد)، وابن خزيمة (حـ٣/ ١٧٦٠)، والديلمي (حـ٥/ ٦٣٠٦) جميعاً من حديث أبي قتادة، وحسَّنه الألباني في صحيح الجامع الصغير (حـ٥/ ١٩٤١).

(قلت): والحديث معناه مالم يقع منه حدث يوجب الغسل كنحو جماع أو غيره.

(٤٦) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (حـ٢ ص ١٧٤) عن أبي بكر وعمران بن حصين معاً، وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه: «الضحاك بن حُمْرَة) ضعفه ابن معين والنسائي، وذكره ابن حبان في الثقات. (قلت): لاعبرة بذكر ابن حبان له في الثقات مع تضعيف النسائي وابن معين له ، وقد ضعفه الحافظ في التقريب ، وقال الذهبي في الميزان: قال

«من اغتسل يوم الجمعة كُفّرت عنه ذنوبُه وخطاياه، فإذا أخذ فى المشى كتب له بكل خطوة عشرون حسنة، فإذا انصرف من الصلاة أجيز بعمل مائتى سنة».

٧٧ \_ وأخرج بسند رجاله ثقات عن أبى أمامة عن النبى عَلَيْكُةُ قال : « إن الغسل يوم الجمعة ليسلُّ الخطايا من أصول الشعر استلالاً ».

[ضعيفة]

الخصوصية الرابعة والعشرون:

# (أن للجماع فيه أجرين)

١٤ ــ أخرج البيهقى فى «الشعب» بسند ضعيف عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عنها .

«أيعجزُ أحدُكم أن يجامعَ أهله في كلّ جمعةٍ فإن له أجرين اثنين أجر غسله، وأجر غسل امرأته».

٤٩ ــ وأخرج سعيد بن منصور في سنته عن مكحول أنه سئل عن الرجل يغتسل من الجنابة يوم الجمعة ؟ قال:

# « من فعل ذلك كان له أجران » .

البخارى: منكر الحديث مجهول وذكر له الذهبي هذا الخبر وقال: أخرجه البخاري في الضعفاء تعليقاً من رواية اسحاق بن راهويه عن بقية.

والحديث في كتر العمال (جـ٧/ ٢١٢٩٤) للدارقطني في «العلل» وللطبراني وابن النجار عن أبي بكر وعمران بن حصين معاً.

(٤٧) ذكره الهيشمى في مجمع الزوائد (حـ ٢ ص ١٧٤) عن أبي أمامة وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات، وذكره الألباني في ضعيف الجامع الصغير (حـ ١ / ١٥٠٩) وقال: ضعيف.

## الخصوصية الرابعة والعشرون:

- (43) إسناده ضعيف كما قال السيوطي، والحديث في كنز العمال (جـ١٦/ ٤٤٨٦٦) وقال: رواه البيهقي وضعفه والديلمي عن أبي هريرة، قلت: هو في مسند الفردوس للديلمي (حـ١/ ١٦٠٢).
- (٤٩) هذا الأثر لاحجة فيه فهو موقوف على مكحول وهو تابعى. قلت: وفى فضل الاغتسال من الجنابة يوم الجمعة حديث غير هذا عن أوس بن أوس أخرجه أحمد وأصحاب السنن وابن حبان

الخصوصية الخامسة والعشرون: [صحيحة] (استحباب الطيب) الخصوصية السادسة والعشرون: [صحيحة] (استحباب الدهن) الخصوصية السابعة والعشرون: [صحيحة] (استحباب السواك) الخصوصية الثامنة والعشرون: [ضعيفة] (إستحباب إزالة الشعر) الخصوصية التاسعة والعشرون: [ ضعيفة ] (استحباب قص الأظافر)

3 2 5

<sup>«</sup>من غسّل يوم الجمعة واغتسل ، ثم بكر وابتكر ، ومشى ولم يركب ، ودنا من الإمام واستمع وأنصت ولم يلغ كان له بكل خطوة يخطوها من بيته إلى المسجد عمل سنة أجر صيامها وقيامها » .

قال ابن قدامة فى المغنى (حـ ٢ ص ٢٥٧): «من غسّل واغتسل أى جامع واغتسل».

٠٥ \_ أخرج الشيخان عن أبى سعيد الخدرى قال: أشهد على رسول الله

« الغسل يوم الجمعة واجبٌ على كلِّ محتليم، وأن يستنَّ، وأن يمسَّ طيباً إنْ وجد ».

٥١ \_ وأخرج ابن أبى شيبة فى «المصنف» عن رجل من الصحابة عن النبى عَلَيْكُمْ قال:

«ثلاث حق على كل مسلم: الغسل يوم الجمعة، والسِّواك، ويمسُّ من طيب إن كان».

# ٢٥ \_ وأخرج البخارى عن سلمان قال : قال النبي عَمَلِيْكُمْ :

«لا يغتسل رجل يوم الجمعة ، ويتطهرُ ما استطاع من طهر، ويدَّهن من دهنه ، ويمشُ من طيب بيته ، ثم خرج فلا يفرق بين اثنين ، ثم يصلى ما كتب له ، ثم ينصتُ إذا تكلَّم الإمام إلا غُفِرَ له ما بينه وبين الجمعة الأخرى».

الخصوصية الخامسة والعشرون إلى الخصوصية الناسعة والعشرين:

<sup>(00)</sup> أخرجه البخارى (حـ٢/ ٨٨٠ فقتح البارى)، ومسلم (جـ٢ ص ٨٨٥) ولفظه للبخارى، وقال البخارى، عقبه:

(«قال عمرو هو ابن سليم الأنصاري أحد رجال اسناد الحديث: أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هوأم لا».

<sup>(</sup>٥١) هو في كيز العمال (ج٧/ ٢١٢٥٠، ٢١٢٥٠) لابن أبي شيبة عن رجل من الصحابة، وجهالة الصحابي لا تضر، والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (ح٤/ ٣٠٢٥) وانظر سلسلة الصحيحة (ح٤/ ١٧٩٦).

<sup>(</sup>٥٢) أخرجه البخاري (حـ ٢/ ٨٨٣، ٩١٠ \_فتح الباري).

٥٣ ــ وأخرج الحاكم عن ابن عباس أن النبى عَلَيْكُمْ قال يوم الجمعة: «أيها الناسُ إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، ويمسَّ أحدكم أطيبَ ما يجدُ من طيبه، أو دهنه».

٤٥ ــ وأخرج البزار والطبراني في الأوسط، والبيهقي في «شعب الإيمان»
 عن أبي هريرة:

«أَن رسول الله عَلَيْكِ كَان يقلّمُ أظفارَه، ويقصُّ شاربه يوم الجمعة قبل أن يخرج إلى الصلاة».

ه و \_ وأخرج في « الأوسط » عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله الله :

« من قلَّم أظفارَه يوم الجمعة وُقِيَ من السوء إلى مثلها » .

٥٦ وأخرج سعيد بن منصور في سننه عن راشد بن سعد قال: كان أصحاب رسول الله عَلَيْكِيَّة يقولون: من اغتسل يوم الجمعة، واستاك، وقلَّم أظفاره فقد أَوْجبَ.

(۵۳) أخرجه الحاكم (حـ ۱ ص ۲۸۱) عن ابن عباس، وقال: صحيح على شرط البخارى، و وافقه الذهبى. كما أخرجه أبو داود أيضاً (حـ ۱ / ۳۵۳)، وحسنه الألبانى من حديثهما فى صحيح الجامع الصغير (حـ ۲ / ۲۷٤٠).

(٤٥) هو في كنز العمال (ح٧/ ١٨٣٢٢) للبيهةي في شعب الإيمان عن أبي هريرة ، وذكره الهيثمي. في جمع الزوائد (ح٢ ص ١٧٠) ، وقال : «رواه البزار والطبراني في الأوسط، وفيه «إبراهيم بن قدامة » قال البزار: ليس بحجة إذا انفرد بحديث ، وقد تفرد بهذا. قلت : ذكره ابن حبان في الثقات » انتهى كلام الهيثمي. قلت : ذكر ابن حبان له في الثقات لا يعول عليه وحده ، فكيف وقد ذكره الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال وقال عنه : لا يعرف . وذكر له هذا الخبر وقال : هو خبر منكر.

(٥٥) ذكره الهيشمى (حـ ٢ ص ١٧١) من حديث عائشة ، وقال : رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه أحمد بن ثابت ويلقب فرجونة وهو ضعيف .

(٥٦) لم أقف على إسناده أو حكمه، وراويه «راشد بن سعد» وثقه ابن معين وأبو حاتم والعجلى والنسائى وغيرهم، وقد روى عن جلة من الصحابة، ولكن في روايته عن بعضهم نظر، ولذلك قال الحافظ في التقريب: ثقة كثير الإرسال. (قلت): فلعله روى هذا الحديث عن غيرهم.

٥٧ ــ وأخرج عن مكحول قال : من قصّ أظفاره وشاربه يوم الجمعة لم يمت من الماء الأصفر».

۵۸ و أخرج سعيد بن منصور وابن أبى شيبة عن حميد بن عبد الرحمن الحميرى قال:

كان يقال: من قلَّم أظفاره يوم الجمعة أخرج الله منه داء وأدخل فيه شفاء.ً

[ صحيحة ]

الخصوصية الثلاثون:

# (استحباب لبس أحسن الثياب)

٥٥ \_\_ أخرج أحمد وأبو داود والحاكم عن أبي سعيد وأبى هريرة أن رسول الله عَلَيْكِية قال:

(٥٠)، (٨٥) هما أثران موقوفان لاتقوم بهما حجة ، والثانى منهما رواه عيدالرزاق فى مصنفه (ح٣/ ٥٨) مرفوعاً عن رجل من أهل البصرة أن عبدالرحمن بن عبدالله أخبره عن حيد بن عبدالرحمن الحميرى قال: قال رسول الله وَاللهُ اللهُ ا

(قلت): قد ورد فى فضيلة قصَّ الشارب وتقليم الأظفار يوم الجمعة غير حديث موقوف أو مرفوع، ولم أجد فيها ما يصحُّ إلا ما رواه البيهتى فى السنن الكبرى (حـ٣ ص ٢٤٤) وصححه من فعل عبدالله بن عمر أنه كان يقلِّم أطفاره ويقصُّ شاربه فى كل جمعة. وهذا فعل صحابى لا يقوى بمفرده على إثبات حكم شرعى.

وقد ثبت \_ كيا فى صحيح مسلم \_ عن أبي هريرة مرفوعاً: «أن الفطرة خمس: «الحتان، والاستحداد، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط، وقص الشارب». والإتيان بهذه السنن لا يتقيد بيوم محصوص، ولكن متى توفرت دواعيه، على أن لا يترك أكثر من أربعين ليلة لما رواه مسلم فى صحيحه عن أنس قال: وقت لنا رسول الله ويتليق فى قص الشارب، وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من أربعين ليلة.

ولكن إذا أراد المرء أن يأتى بما استطاع من هذه السنن فى كل يوم جمعة تزيناً وتجملاً لصلاة الجمعة ، مع ثبوت وجوب أو استحباب التجمل والتزين لها بنحو غسل أو مس طيب أو دهن أو تسوك أو لبس ثوب غير ثوب المهنة ، فلعله أن يكون خيراً وأفضل ، والله تعالى أعلم .

الخصوصية الثلا ثون:

(٥٩) أخرجه أحمد عن أبي هريرة (حـ٣ ص ٨١)، وقال: «من اغتسل يوم الجمعة، واستاك و..

«مَنْ اغتسلَ يوم الجمعة، واستنَّ، ومسَّ من طيب إن كان عنده، ولبس أحسن ثيابه، ثم خرج حتى يأتى المسجد، ولم يتخط رقاب الناس، ثم ركع ما شاء الله أن يركع، وأنصتَ إذا خرج الإمامُ كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التى قبلها».

٠٠ ــ وأخرج أحمد نحوه عن أبي أيوب الأنصاري وأبي الدرداء .

الخ» وزاد في آخره: وكان أبو هريرة يقول: وثلاثة أيام زيادة، إن الله جعل الحسنة بعشر أمثالها.

وأخرجه أبو داود (حـ١/ ٣٤٣)، والحاكم (حـ١ صـ ٢٨٣) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (حـه/ ٩٤٢).

(٦٠) أخرجه أحمد (حـ٥ ص ٤٢٠) عن أبى أيوب الأنصارى قال: سمعت رسول الله وَالله وَالله عَلَيْهُ الله عَلَمُ الله يقول: «من اغتسل يوم الجمعة، ومسَّ من طيب إن كان عنده، ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج حتى يأتى المسجد، فيركع إن بدا له، ولم يؤذ أحداً، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلى، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى». وزاد في آخر الروايد: «ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتى المسجد».

وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (حـ ٢ ص ١٧١)، وقال: رواه أحمد والطبرانى فى الكبير، ورجاله ثقات. (قلت): رجاله ثقات رجال الصحيح خلا «عمران بن أبى يحيى التيمى» ذكره البخارى فى «التاريخ الكبير»، وابن أبى حاتم فى «الجرح والتعديل» تبعاً له فلم يذكرا فيه جرحاً، وذكره ابن حبان فى ««الثقات»، روى عنه محمد بن ابراهيم التيمى، وسعيد المقبرى وكلاهما ثقة، فهو أقرب إلى التوثيق إن شاء الله تعالى، ومع ذلك فإن الحديث يشهد لصحته حديث أبى هريرة الذى تقدم قبله.

وأما حديث أبى الدرداء فقد أحرجه أحمد (حـ٥ ص ١٩٨) من طريق «حرب بن قيس» عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله ﷺ:

«من اغتسل يوم الجمعة ، ولبس ثيابه ، ومسّ طيباً ، إن كان عنده ، ثم مشى إلى الجمعة وعليه السكينة ، ولم يتخط أحداً ، ولم يؤذه ، وركع ماقضى له ، ثم انتظر حتى ينصرف الإمام غفر له ما بين الجمعتين » .

(قلت): وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع فإن حرب بن قيس لم يسمع من أبى الدرداء. والحديث في مجمع الزوائد (حـ ٢ ص ١٧١) لأحمد والطبراني في الكبير عن أبى الدرداء رضى الله عنه.

٦١ \_ والحاكم نحوه عن أبي ذر.

٦٢ \_ وسعيد بن منصور نحوه عن أبى وديعة .

٦٢ ــ وأخرج البيهقي عن جابر بن عبد الله قال:

« كان للنبي عَلَيْهِ برد يلبسه في العيدين والجمعة) .

٦٤ ــ وأخرج أبو داود عن ابن سلام أنه سمع رسول الله عَلَيْكَا يُقول:

«ما على أحدكم إن وجد أن يتخذّ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبى مهنيته».

٦٥ ــ وأخرج ابن ماجه مثله من حديث عائشة رضى الله عنها.

٦٦ \_ وأخرج البيهقي في الشعب مثله من حديث أنس.

(٦١) أخرجه الحاكم (حـ١ ص ٢٩٠) عن أبى ذر مرفوعاً ولفظه: «من اغتسل يوم الجمعة فأحسن الغسل، وتطهر فأحسن الطهور، ولبس من خير ثيابه، ومسَّ مما كتب الله له من طيب أو دهن أهله، ولم يفرق بين اثنين إلا غفر الله له إلى الجمعة الأخرى».

وصححه على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي.

وأخرجه ابن ماجه بنحوه (حـ١/ ١٠٩٧)، وقال البوصيرى فى زوائده: إسناد صحيح ورجاله ثقات، وقال الألباني فى صحيح ابن ماجه (جـ١/ ٩٠٠): حسن صحيح.

(٦٢) حديث عبدالله بن وديعة أخرجه أحمد (حـ٥ ص١٧٧) عنه عن أبي ذر بنحو مامضي قبله.

(٦٣) أخرجه البيهقى فى سننه (جـ٣ ص ٢٤٧)، وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع الصغير (حـ٤/

(٦٤) حدیث أبی داود عن ابن سلام أخرجه موصولاً (جـ١/ ۱۰۷۸)، ومرسلاً من طریق یحیی بن سعید عن محمد بن یحیی بن حبان، وأخرجه ابن ماجه (حـ١/ ۱۰۹٥) عن ابن سلام، وصححه الألبانی فی صحیح ابن ماجه.

(٦٥) أخرجه ابن ماجه عنها (جـ١/ ١٠٩٦)، وابن خزيمة (حـ٣/ ١٧٦٥)، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (حـ١/ ٨٩٩).

(٦٦) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان من حديث أنس موقوفاً كما في كنز العمال (حـ١١٢٠١) ولفظه:

٦٧ \_ وأخرج الطبراني في « الأوسط » عن عائشة قالت :

(كان لرسول الله عَلَيْكِيَّةٍ ثوبان، يلبسها في جمعته، فإذا انصرف طويناهما إلى مثله).

٦٨ ــ وأخرج في «الكبير» عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله
 تبارك وتعالى عليه وآله وسلم:

« إِن الله وملائكته يصلُّون على أصحاب العمائم يوم الجمعة».

ضعيفة ]

الخصوصية الحادية والثلاثون:

## (تبخير المسجد)

٦٩ ــ أخرج الزبير بن بكار في «أخبار المدينة» من مرسل حسن بن حسن بن ...

(أن رسول الله عَلَيْكُمْ أمر بإجمار المسجد يوم الجمعة).

«يا معشر المسلمين ما على أحدكم أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبى مهنته ، ويمسَّ من طيب إن كان لأهله ، وعليكم بالسواك » .

(٦٧) ذكره الهيشمى فى المجمع (حـ ٢ ص ١٧٦) وقال: «رواه الطبرانى فى الصغير والأوسط، وسقط من الأصل بعض رجاله، ويدل على ذلك كلام الطبرانى فمن سقط «الواقدى» وفيه كلام كثير» أ.ه.

(٦٨) ذكر الهيثمى (حـ ٢ ص ١٧٦) عن أبى الدرداء وقال : «رواه الطبراني في الكبير وفيه : «أيوب بن مدرك » قال ابن معين: إنه كذاب.

وقال الألباني في ضعيف الجامع الصغير (حـ ٢/ ١٦٦٥) وقال : موضوع .

#### الخصوصية الحادية والثلاثون:

(٦٩) ضعيف لإرساله ، و«الحسن بن الحسن بن الحسن» بن على بن أبى طالب. قال الحافظ فى التقريب «مقبول». يعنى حيث يتابع. «الزبير بن بكار»: هو الإمام الحافظ النسابة قاضى مكة أبو عبدالله بن أبى بكر المكى حدث عن سفيان بن عيينة وأبى ضمرة أنس بن عياض والنضر بن شميل وخلق كثير حدث عنه ابن ماجه وابن أبى الدنيا واسماعيل الوراق. قال

٧٠ وأخرج ابن ماجه عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله عَلَيْكِيَّة: «جَنَّبُوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، وشراءكم وبيعكم، ورفع أصواتِكم، وسلاحِكم، وجمِّروها في كل جمعة».

٧١ ـ وأخرج ابن أبى شيبة وأبو يعلى عن ابن عمر: (أن عمر كان يُجَمِّرُ المسجد كلَّ جمعة).

الدارقطنى: ثقة. وقال الخطيب: كان ثقة ثبتاً عالماً بالنسب وأخبار المتقدمين له مصنف فى نسب قريش. مات فى ذى القعدة سنة ست وخسين ومائتين رهه الله \_ تذكرة الحفاظ للذهبى.

(٧٠) أخرجه ابن ماجه (حـ١/ ٧٥٠)، والطبراني في الكبير (حـ١٣٦) كلاهما من طريق الحارث بن نبهان قال: ثنا عقبة بن يقظان عن أبي سعيد الشامي عن مكحول عن واثلة به.

وإسناده ضعيف جداً لضعف «الحارث بن نبهان » فهو متفق على ضعفه ، بل هو متروك «وأبو سعيد » هو محمد بن سعيد قال البوصيرى في مصباح الزجاجة: قال أحمد: عمداً كان يضع الحديث. وقال البخارى: تركوه. وقال النسائي: كذاب.

وروی الحدیث من طریق مکحول عن معاذ بن جبل أخرجه عبدالرزاق فی مصنفه (حـ۱، ۱۷۲۶) والطبرانی (جـ۲۰/ ۳۶۹)، ومکحرل لم یسمع من معاذ.

والحديث ضعفه البوصيرى (حـ١/ ٢٧٢)، والهيثمي (حـ٢ صـ٢٦)، والشوكاني في نيل الأوطار (حـ٢ صـ٢٦)، والألباني فلم يذكره في صحيح ابن ماجه.

(٧١) ذكره الهيثمى في مجمع الزوائد (حد ٢ ص ١١)، وقال: «فيه عبدالله بن عمر العمرى وثقه أحد وغيره، واختلف في الاحتجاج به» (قلت): ضعفه البخارى وغير واحد، وقال الحافظ في التقريب. «ضعيف»، وروابة مسلم له ليست على سبيل الاحتجاج وإنما روى له مقروناً بغيره، وإن صعّ الخبر فهو فهل صحابى لعلة اجتهاد منه في تنظيف المسجد وتطهيره، ونحو ذلك ما ذكره ابن القيم في خصوصيات الجمعة من كتابه «زاد المعاد» فقال: يستحب تجمير المسجد في يوم الجمعة فقد ذكر حديد بن منصور عن نعيم بن عبدالله المجمّر أن عمر ابن الخطاب أمر أن عبدالله المجمّر مسجد المدينة كن جمعه حين ينتصف النهار. قال ابن القيم: ولذلك سمّى نعيم بن عبدالله المجمّر. أ.ه.

وبالجملة فلبسر في هذه الخصوصية حديث صحيح عن النبي وَتَكَلِيْتُم يدلَّ على استحباب تجسير المسجد يوم الجسعة. ولكنه يدخل في عموم استحباب كل ما من شأمه تنظيف المسجد وتطهيره وتطييبه والله أمام.

## (التبكير)

٧٧ ــ روى البخارى عن أنس قال:
 ٧
 ٧
 كنا نبكّر بالجمعة، ونَقِيلُ بعد الجمعة).

٧٧ ــ وأخرج الشيخان عن أبي هريرة أن رسول الله عَلَيْكَا قال:

«من اغتسل يوم الجمعة، ثم راح في الساعة الأولى، فكأنما قرَّب بدنةً، ومن راح في الساعة الثالثة، ومن راح في الساعة الثالثة، فكأنما قرَّب كبشاً، ومن راح في الساعة الرابعة، فكأنما قرَّب دجاجة، ومن راح في الساعة الرابعة، فكأنما قرَّب حضرت راح في الساعة الخامسة، فكأنما قرَّب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر».

٧٤ ـ وأخرج البخارى عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال:

«إذا كَانَ يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة "

الخصوصية الثانية والثلا ثون:

(۷۲) أخرجه البخارى عن أنس كما في الفتح (حـ٧/ ٩٠٥) بهذا اللفظ، وأخرجه أيضاً (حـ٧/ ٩٠٥) من الفتح بلفظ: «كنا نبكر إلى الجمعة، ثم نقيل».

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح:

«ظاهره أنهم كانوا يصلون الجمعة باكر النهار، لكن طريق الجمع أولى من دعوى التعارض، وقد تقرر فيا تقدم أن التبكير يطلق على فعل الشيء في أول وقته أو تقديمه على غيره، وهو المراد هنا، والمعنى أنهم كانوا يبدأون بالصلاة قبل القيلولة بخلاف ما جرت به عادتهم في صلاة الظهر في الحرّ فإنهم كانوا يقيلون ثم يصلون لمشروعية الإبراد».

ذلك لأنه قد ثبت أنه ﷺ كان يصلَّى الجمعة حين تميل الشمس أى إذا زالت فوجب الجمع بينه وبين الحديث المذكور.

- (۷۳) أخرجه البخارى كما فى الفتح (ح٢/ ٨٨١)، ومسلم (حـ١ ص ٥٨٢). قيل فى معنى الحديث: المراد أن للمبادر فى أول ساعة نظير ما لصاحب البدنة من الثواب من شرع له القربان، لأن القربان لم يشرع لهذه الأمة على الكيفية التى كانت للأمم السالفة. وقيل: ليس المراد بالحديث إلا بيان تفاوت المبادرين إلا الجمعة وأن نسبة الثانى من الأول كنسبة البقرة إلى البدنة فى القيمة مثلاً» (انظر فتح البارى).
- (۷٤) أخرجه البخارى (حـ ۲/ ۹۲۹ ــفتح البارى)، وأخرج مسلم نحوه (حـ ۱ ص ٥٨٧). الملائكة المذكورون في الحديث هم غير الحفظة. والمراد بطئي الصحف طتي صحف الفضائل

يكتبون الأول فالأول، فإذا جلسَ الإمام طَوَوْا الصحف، وجاءوا يستمعون الذكر».

٧٥ ــ وأخرج ابن ماجه والبيهقى عن ابن مسعود أنه أتى الجمعة ، فوجد ثلاثة سبقوه ، فقال : رابع أربعة ، وما رابع أربعة ببعيد ، إنى سمعت رسول الله \*\*\* يقول :

«إِنَّ الناس يجلسون من الله يوم القيامة على قدْر رَوَاحهم إلى الجمعات، الأول، والثاني، والثالث».

قال البيهقي: قوله: «من الله». أي: من عرشه وكرامته.

٧٦ ــ وأخرج سعيد بن منصور عن ابن مسعود قال:

«باكروا بالغداة في الدنيا إلى الجمعات، فإن الله يبرزُ لأهل الجنة يوم الجمعة على كثيب من كافورٍ أبيض، فيكون الناسُ منه في الدنو كغدوهم في الدنيا إلى الجمعة».

٧٧ \_\_ وأخرج حميد بن زنجويه في «فنهائل الأعمال» عن القاسم بن مخيمرة، قال:

«إذا راح الرجل إلى المسجد كانت خطاه بخطوة درجة، وبخطوة كفارة، وكتب له بكل إنسان جاء بعده قيراط».

المتعلقة بالمبادرة إلى الجمعة دون غيرها سي سماع الخطبة وإدراك الصلاة والذكر والدعاء والحشوع ونحو ذلك فإنه يكتبه الحافظان قطعاً.

(٧٥) أخرجه ابن ماجه (حـ١/ ١٠٩٤)، والطبراني (جـ١٠/ ١٠٠١٣)، وذكره ابن القيم في خصوصيات الجمعة في كتابه زاد المعاد معزواً للبيهقي في شعب الإيمان. والحديث ضعفه الألباني فلم يذكره في صحيح ابن ساحه.

数 國 領

(٧٦) ذكره الهيثمي في مجرم الزواند (جـ ٢ ص ١٧٨) معزواً للطبراني في الكبير من طريق أبي عبيدة عن أبيه عبدالله بن مسعود رضي الله عنه . وقال : أبو عبيدة لم يسمع من أبيه .

M 81 M

(٧٧) هذا موقوف. والقاس، بن مخيمرة ثقة روى عن نفر من الصحابة ولكن قال ابن معبن: لم نسمع أنه سمع من أحد من الصحابة.

الخصوصية الثالثة والثلاثون:

(يستحب الإبراد بها في شدة الحرِّ بخلاف سائر الأيام)

٧٨ ـ أخرج البخاري عن أنس رضى الله عنه:

« كان النبي عَلَيْكَ إذا اشتد الحرُّ أبرد بالصلاة يعني الجمعة».

الخصوصية الرابعة والثلاثون:

( تأخير الغداء والقيلولة عنها )

٧٩ ــ أخرج الشيخان عن سهل بن سعد قال :

« ما كنا نقيلُ ولا نتغدَّى إلا بعد الجمعة ».

٨٠ ــ وأخرج البخاري عنه قال :

(كنا نصلَّى مع النبي عَلَيْكِيَّةً يوم الجمعة ، ثم تكون القائلة) .

٨١ \_ وأخرج سعيد بن منصور عن محمد بن سيرين قال:

(كان يُكْرَهُ النومُ قبل الجمعة ويقال فيه قولاً شديداً).

وكانوا يقولون :

(مثله مَثَلُ سرية أخفقوا، وتدرى ما أخفقوا؟ لم يصيبوا شيئاً ) .

الخصوصية الثالثة والثلاثون:

(۷۸) أخرجه البخاري (حـ ۲/ ۹۰٦ فتح الباري).

الخصوصية الرابعة والثلاثون:

(٧٩) أخرجه البخارى (حـ٧٦/ ٩٣٩ ــالفتح)، ومسلم (حـ١ ص ٨٨٥)، وزاد مسلم: في عهد رسول الله ﷺ. والحديث عند غيرهما أيضاً.

(۸۰) أخرجه البخارى (حـ۲/ ۹٤۱ ــالفتح).

a **u** u

(٨١) «محمد بن سيرين»: أبو بكر بن أبى عمرة البصرى إمام وقته أحد التابعين الأجلاء روى عن كثير من أصحاب رسول الله عَيَّالِيَّة، قال ابن سعد: «كان ثقة مأموناً عالياً رفيعاً فقيهاً إماماً كثير العلم ورعاً».

الخصوصية الخامسة والثلاثون:

# (تضعيف أجر الذاهب إليها بكل خطوة: أجرسنة)

٨٢ \_\_ أخرج أحمد والأربعة والحاكم عن أوس بن أوس الثقفي : سمعت رسول الله عِبَالِلَيْهِ يقول :

« مَنْ اغتسل يوم الجمعة ، ثم بكّر وابتكر ، ومشى ولم يركب ، ودنا من الإمام ، واستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة: أجر صيامها وقيامها » .

۸۳ و أخرج أحمد بسند صحيح عن ابن عمرو، وسعيد بن منصور نحوه من مرسل الزهرى ومكحول، والطبراني في «الأوسط» من حديث أبي بكر الصديق في حديث:

« وإذا أخذ في المشي إلى الجمعة كان له بكلِّ خطوةٍ: عمل عشرين سنة » وسنده ضعيف.

٨٤ ـ وأخرج حيد بن زنجويه في «فضائل الأعمال» عن يحيى بن يحيى الغسّاني قال: قال رسول الله عَلَيْكَيْهُ:

«مشيك إلى المسجد، وانصرافك إلى أهلك في الأجرِ سواء».

الخصوصية الخامسة والثلا ثون:

<sup>(</sup>۸۲) أخرجه أحمد (حـ٤ ص ۸، ۹، ۱۰، ۱۰؛)، والدارمي (حـ١/ ١٥٤٧)، والترمذي (حـ٢/ ٢٠٤٥) والترمذي (حـ٢/ ٢٠٤٥) وحسّتة، وأبو داود (حـ١/ ٢٥٤٥)، وابن ماجه (حـ١/ ١٠٨٧) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، والنسائي (حـ٣ ص ٩٥، ٩٧)، والحاكم (حـ١ ص ٢٨٢) وصححه على شرط الشيخين وقال الذهبي: له علة مهدرة، وابن خزيمة في صحيحه (حـ٣/ ١٧٥٨) وقال الألباني في تحقيقه: أعل بعلة غير قادحة.

<sup>(</sup>۸۳) أخرجه أحمد (ح۲ ص ۲۰۹) من حديث عبدالله بن عمرو، وصححه أحمد شاكر، وقال الهيثمى (حـ۲ ص ۱۷۱) رجال أحمد رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٨٤) هذا ضعيف لإرساله.

<sup>«</sup> يحيى بن يحيى الغسّاني » : كان عالماً بالفتيا وبالقضاء استعمله عمر بن عبدالعزبز على قضاء الموصل قال : ولاّني عمر الموصل فوجدتها من أكبر بلاد الله تعالى سرقاً ونقباً فكتبت إليه أسأله

الخصوصية السادسة والثلا ثون:

[صحيحة]

( لها أذانان وليس ذلك لصلاة غيرها إلا الصبح)

٨٠ أخرج البخاري عن السائب بن يزيد قال:

(كان النداء بوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله عَلَيْلَة، وأبى بكر وعمر، فلم كان عثمان، وكثر الناس: زاد النداء الثالث على الزوراء فثبت الأمر على ذلك».

[ صحيحة ]

الخصوصية السابعة والثلاثون:

(الاشتغال بالعبادة حتى يخرج الخطيب)

تقدم فيه أثر ثعلبة بن أبي مالك.

آخذ بالظنة ؟ فكتب: أن خذهم بالبينة وبالسنة فإن لم يصلحوا فلا أصلحهم الله تعالى.

وقال ابن حيان: «كان من فقراء الشام وقرائهم». ووثقه غير واحد من الأثمة، ولم أجد له رواية عن أحد من الصحابة إلا محمود بن لبيد.

#### الخصوصية السادسة والثلاثون:

(۸۰) أخرجه البخارى (جـ٢ / ٩١٢ \_ الفتح)، والنسائى (حـ٢ ص ١٠١) وأبو داود (حـ١/ ١٠٨٧) جميعاً من حيث السائب بن يزيد.

[الزَّوْرَاء]: دار في السوق كان يقال لها الزوراء، وكان يؤذن له عليها قبل خروجه إلى المسجد ليعلم الناس أن الجمعة قد حضرت، فإذا جلس على المنبر أذن مؤذنه فإذا نزل أقام الصلاة. المقصود بالأذانين: الأذان والإقامة.

#### الخصوصية السابعة والثلا ثون:

تقدم أثر ثعلبة من أبي مالك برقم (٣٨).

## (قراءة «الكهف»)

٨٦ أخرج الحاكم والبيهقى عن أبى سعيد الخدرى عن النبى عَيَالِياتُ قال: «مَنْ قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء كه من النور ما بين الجمعتين».

٨٧ \_ وأخرج سعيد بن منصور عنه موقوفاً بلفظ:

« أضاء كه ما بينه وبين البيتِ العتيق » .

٨٨ ــ وأخرج عن خالد بن معدان قال :

« مَنْ قرأ سورة الكهف قبل أن يخرج الإمام كانت له كفارة فيا بينه وبين الجمعة الأخرى، وبلغ نورُها البيت العتيق».

٨٩ ــ وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ :

« مَنْ قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان الساء، يضيئ له يوم القيامة، وغفر له ما بين الجمعتين ».

الخصوصية الثامنة والثلا ثون:

(٨٦) أخرج الحاكم (حـ٢ ص ٣٦٨) وصححه، والبيهقى فى سننه الكبرى (جـ٣ ص ٢٤٩). وذكره الألباني فى صحيح الجامع الصغير (حـ٥/ ٦٣٤٦).

海 田 獣

(۸۷) أخرجه البيهقى فى سننه (حـ٣ ص ٢٤٩) موقوفاً على أبى سعيد، وهو فى كنز العمال (حـ١/ ١٣٤٧) للبيهقى فى شعب الإيمان، وذكره الألبانى فى صحيح الجامع الصغير (حـ٥/ ١٣٤٧) وصححه. قلت: لغيره.

(٨٨) وهذا مرسل يصح أيضاً لما قبله.

«خالد بن معدان » هو الكلاعي أبو عبدالله الشامي الحمصي تابعي ثقة روى عن غير واحد من الصحّابة وروى له الستة.

(٨٩) هو في كنز العمال (حـ١/ ٢٦٠٥) لابن مردويه عن ابن عمر.

٩٠ ـ وأخرج الضياء في المختارة عن على قال: قال رسول الله وَعَلَيْكُمْ : « مَنْ قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فهو معصومٌ إلى ثمانية أيام ، وإن خرج الدجالُ عصم منه ».

الخصوصية التاسعة والثلاثون:

(قراءة «الكهف» ليلتها»)

٩١ ــ أخرج الدارمي في مسنده عن أبي سعيد الخدري قال:

« مَنْ قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور في بينه وبين البيت العتيق ».

الخصوصية الأربعون:

[ضعيفة]

(قراءة الإخلاص والمعوِّذتين والفاتحة بعدها)

٩٢ ــ أخرج أبو عبيد وابن الضَّرِيس في «فضائل القرآن» عن أسهاء بنت أبي بكر قالت:

« مَنْ صلى الجمعة ثم قرأ بعد الجمعة: قل هو الله أحد، والمعوِّذتين سبعاً سبعاً خُفِظَ من مجلسه ذلك إلى مثله».

٩٣ ــ وأخرج سعيد بن منصور عن مكحول قال:

« مَنْ قرأ فَاتحة الكتاب، والمعوذتين، وقل هو الله أحد سبع مرات يوم الجمعة، قبل أن يتكلم كفر عنه ما بين الجمعة، قبل أن يتكلم كفر عنه ما بين الجمعةين، وكان معصوماً».

٩٤ ــ وأخرج حميد بن زَنْجُويْه فى «فضائل الأعمال » عن ابن شهاب قال : «مَنْ قرأ قل هو الله أحد ، والمعوذتين قبل أن يتكلم سبعاً سبعاً كان ضامناً هو وما له وولده من الجمعة إلى الجمعة ».

<sup>(</sup>٩٠) في كنز العمال (جـ ١ / ٢٦٠٤) للضياء في «الختارة» ولابن مردويه عن على.

الخصوصية التاسعة والثلا ثون:

<sup>(</sup>٩١) أخرجه الدارمي (حـ٧/ ٣٤٠٧).

الخصوصية الأربعون:

<sup>(</sup>٩٢)، (٩٣)، (٩٤) كلها ضعيفة فالأول منها موقوف على أسهاء بنت أبي بكر ولا أدرى ما إسناده، وقد

الخصوصية الحادية والأربعون :

[ضعيفة]

## (قراءة سورة الكافرين والإخلاص في مغرب ليلتها)

ه ٩ \_ أخرج البيهقى فى «السنن الكبرى» عن جابر بن سمرة قال: «كان عَلَيْكَةً يقرأ فى صلاة المغرب ليلة الجمعة: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، وكان يقرأ فى صلاة العشاء الأخيرة ليلة الجمعة سورة الجمعة والمنافقن».

- - - الخصوصية الثانية والأربعون:

[ضعيفة]

(قراءة سورة الجمعة والمنافقين في عشاء ليلتها للحديث المذكور)

[صحيحة]

الخصوصية الثالثة والأربعون:

(منع التحلق قبل الصلاة)

٩٦ ــ أخرج أبو داود من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أن النبى عَلَيْهُم نهى عن الحِلق قبل الصلاة يوم الجمعة)

روى ابن السنى نحوه من حديث عائشة وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع الصغير (حـ٦/ ٥٧٧٦) والآخران كلاهما مقطوع لاتقوم به حجة.

الخصوصية الحادية والأربعون والثانية والأربعون:

- (٩٥) أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى (حـ ٣ ص ٢٠١) وفى إسناده: «سعيد بن سماك بن حرب» متروك الحديث.
- (٩٦) أخرجه أبو داود في سننه (حـ١/ ١٠٧٩)، وأحمد في مسنده (حـ٢ ص ١٧٩) والبيهقي (حـ٢ ص ١٧٩) والبيهقي (حـ٢ ص ٤٤٨)، وابن ماجه (حـ١/ ٧٦٦) جميعاً من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله عليه الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه ضالة، وأن ينشد فيه شعر، ونهي عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة. واللفظ لأبي داود، ولأحمد بنحوه، وللبيهقي وابن ماجه باختصار. وحسّنه الألباني في صحيح الجامع الصغير (حـ٦/ ١٧٦٢).

قال البيهقى:

(يكره التحلق في المسجد إذا كانت الجماعة كثيرة والمسجد صغيراً، وكأن فيه منع المصلين عن الصلاة).

[ضعيفة]

الخصوصية الرابعة والأربعون:

# (تحريم السفر فيه قبل الصلاة)

٩٧ \_ أخرج ابن أبي شيبة عن حسان بن عطية قال:

« إذا سافريوم الجمعة دُعِي عليه أن لا يصاحب ، ولا يعانَ على سفره » .

٩٨ ـــ وأخرجه الخطيب في رواة مالك بسند ضعيف عن أبي هريرة مرفوعاً :

« من سافريوم الجمعة دَعَى عليه ملكاه: أن لا يُصَاحب في سفره ،

ولا تقُضى له حاجة ».

الخصوصية الرابعة والأربعون:

(٩٧) هو مقطوع وقد أخرجه أيضاً عبد الرزاق في مصنفه (حـ٣/ ٥٥٤٢) عن ابن المبارك عن الأوزاعي عن حسان بن عطية.

قلت: وقد روى نحو هذا المعنى من حديث ابن عمر مرفوعاً كها ذكره ابن القيم فى خصوصيات الجمعة فى كتابه زاد المعاد معزواً للدارقطنى فى الأفراد، وكما فى كنز العمال (جـ٦/ ١٧٥٤) لابن النجار عن ابن عمر:

«من سافر من دار إقامة يوم الجمعة دعت عليه الملائكة لا يصحب في سفره ، ولا يعان على حاجته ». وقد ضعفه الألباني في سلسلة الضعيفة (حـ١/ ٢١٨)، وقال : وللحديث طريق أخرى: «من سافر يوم الجمعة دعا عليه ملكاه أن لا يصحب في سفره ، ولا تقضى له حاجه ». لكنها موضوعة أخرجه الخطيب عن الرواة عن مالك .

وقال الألباني: ليس في السنة ما يمنع من السفر يوم الجمعة مطلقاً ، بل روى عنه ﷺ أنه سافر يوم الجمعة من أول النهار، ولكنه ضعيف لإرساله، وقد روى البيهقي عن الأسود بن قيس عن أبيه قال:

أبصر عمر بن الخطاب رضى الله عنه رجلاً عليه هيئة السفر فسمعه يقول: لولا أن اليوم يوم جعة لخرجت، قال عمر رضى الله عنه: «اخرج فإن الجمعة لا تحبس عن سفر» ورواه ابن أبى شيبة مختصراً، وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات، وقيس والد الأسود وثقه النسائى وابن حان فهذا الأثر مما يضعف هذا الحديث وكذا المذكور قبله إذ الأصل أنه لا يخفى على أمير المؤسين لوكن صحيحاً. أ.هـ انظر سلسلة الضعيفة للألبانى (حدا/ ٢١٩).

(۹۸) : ۱۰۱ لا حجة فيها وانظر (۹۷).

٩٩ \_ وأخرج الدينوري في «الجالسة» عن سعيد بن المسيب:

(أن رجلاً أتاه يوم الجمعة يودِّعه بسفر فقال له: لا تعجل حتى تصلّى، فقال: أخافُ أن يفوتنى أصحابى، ثم عجَّل، فكان سعيد يسأل عنه، حتى قدم قومٌ فأخبروه أنَّ رجله انكسرت، فقال سعيد: إنْ كنتُ لأظنُّ أنْ سيصيبُه ذلك).

١٠٠ \_ وأخرج عن الأوزاعتي قال:

(كان عندنا صياد فكان يخرج في الجمعة ، لا يمنعُه مكانُ الجمعة من الخروج ، فخُسِف به وببغلته! فخرج الناسُ وقد ذهبت بغلته في الأرض ، فلم يبق منها إلا أذناها وذنبها).

١٠١ ــ وأخرج ابن أبي شيبه عن مجاهد:

(أن قوماً خرجوا في سفر حين حضرت الجمعة فاضطرم عليهم خباؤُهم ناراً من غير نار يرونها!).

[صحيحة]

الخصوصية الخامسة والأربعون:

## (فيه تكفير الآثام)

را الله عَمَالِيَّةِ: « الجمعة كفارة لما بينها ما لم تُغْسَ الكبائر» .

١٠٣ ـ وأخرج عن سلمان الفارسي قال : قال رسول الله عَلَيْكِيَّةٍ : « أَندرى ما يومُ الجمعة ؟ » قلت : الله ورسوله أعلم .

الخصوصية الخامسة والأربعون:

<sup>(</sup>۱۰۲) أخرجه ابن ماجه (جـ۱/ ۱۰۸٦)، وقد أخرجه مسلم (حـ۱ ص ۲۰۹)، والترمذى (حـ۱/ ۱۰۲)، وأحمد (جـ۲ ص ٤٨٤)، ولفظ مسلم: «الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغشّ الكبائر».

<sup>(</sup>۱۰۳) ليس في سنن ابن ماجه كما يدل عليه ظاهر عزوه، ولكنه بروايات كثيرة متفاوتة في اللفظ ومعناها متقارب أخرجه النسائي (جـ٣ ص١٠٤)، وأحمد (حـ٥ص ٤٣٩، ٤٤٠)، والطبراني

قال:

«هو اليومُ الذى جمع الله فيه بين أبويكم، لا يتوصا عبدٌ فيحسنُ الوضوء ، ثم يأتى المسجد لجمعة إلا كانت كفارةً لما بينها وبين الجمعة الأخرى ما اجتنبت الكبائرُ».

[ضعيفة]

الخصوصية السادسة والأربعون:

( الأمان من عذاب القبر لمن مات يومها أو ليلتها )

أخرج أبو يعلى عن أنس قال: قال رسول الله عَلَيْكَةُ:

« من مات يومَ الجمعة وُقِيَ عذاب القبر».

۱۰۵ ـ وأخرج البيهقى فى كتاب «عذاب القبر» عن عكرمة بن خالد الخزومى:

«من مات يومَ الجمعة أو ليلة الجمعة خُتِمَ بخاتم الإيمانِ، وَوُقِى عذابَ القر».

فى الكبير (جـ٦/ ٢٠٨٩، ٦٠٩٠، ٦٠٩١)، والحاكم (حـ١ ص ٢٧٧) وصححه ووافقه الذهبى جميعاً من حديث سلمان الفارسى، وذكره الهيثمى فى المجمع (حـ٢ ص ١٧٤) وحسن إسناده من رواية الطبرانى.

الخصوصية السادسة والأربعون:

(۱۰٤) ذكره الهيثمى (جـ ٢ ص ٣١٩) وقال: فيه يزيد الرقاشي وفيه كلام. قلت: ضعفه الحافظ ابن حجر في «التقريب».

(۱۰۰) هو غير مرفوع، وقد روى أبو نعيم فى الحلية (ح٣ ص ١٥٥) عن جابر مرفوعاً نحوه قال: «من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة أجيز من عذاب القبر، وجاء يوم القيامة عليه طابع الشهداء». وإسناده ضعيف جداً لتفرد عمر بن موسى بن الوجيه به، وقد لينه أبو نعيم، قلت: بل هو متروك الحديث. قاله البخارى، وقال ابن عدى: هو ممن يضع الحديث متناً وإسناداً. وقال ابن معين: كذاب ليس بشيء.

ا ضعيفة ا

( الأمان من سؤال القبر لمن مات يومها أو ليلتها فلا يسأل في قبره)
١٠٦ ــ أخرج الترمذي وحسنه، والبيهقي وابن أبي الدنيا وغيرهم عن ابن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ:

« ما من مسلم يموتُ يُوم الجمعة ، أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر » . وفي لفظ : « إلا وقى الفتان » .

قال الحكيم الترمذى: وحكمته: أنه انكشف له الغطاء عما له عند الله ، لأن جهنم لا تسجر في هذا اليوم ، وتغلق فيه أبوابها ، ولا يعمل فيه سلطانها ما يعمل في سائر الأيام ، فإذا قبض الله فيه عبداً كان دليلاً لسعادته وحسن مآبه ، وأنه لم يقبض في هذا اليوم العظيم إلا من كتب الله له السعادة عنده ، فلذلك يقيه فتنة القر لأن سبها إنما هو تمييز المنافق من المؤمن ».

56.9

الخصوصية الثامنة والأربعون :

[غير صحيحة]

( رفع العذاب عن أهل البرزخ فيه )

۱۰۷ \_ قال اليافعتي في «روض الرياحين »:

( بلغنا أن الموتى لا يعذ بون ليلة الجمعة تشريفاً لهذا الوقت) .

قال : و يحتمل اختصاص ذلك بعصاة المسلمين .

### الخصوصية السابعة والأربعون:

عن عبد الله بن عمرو بن العاص وإسناده ضعيف لانقطاعه فإن ربيعة بن سيف عن عبد الله بن عمرو بن العاص وإسناده ضعيف لانقطاعه فإن ربيعة بن سيف لم يسمع من عبد الله بن عمرو قاله الترمذى . والحديث ضعفه الشبخ أحمد شاكر في تحقيقه للمسند (حـ١٠/ مرد) لانقطاعه ، وقال معلقاً على نقل السيوطي تحسين الترمذي للحديث: لم نجد عند الترمذي تحسينه فلعله وهم وقع في النسخة التي كانت بيد السيوطي . (قلت): وفي هذه النسخة المطبوعة التي بأيدينا تحسن الترمذي للحديث مع حكمه بغرابته وانقطاعه ، فلعله في بعض النسخ دون بعض بسبب وهم في النسخ أو غير ذلك والله تعالى أعلم .

كما أخرجه أحمد (حـ ٢ ّص ١٧٦) من طريق آخر عن ابن عمرو وضعفه أحمد شاكر فى تحقيقه للمسند (جـ١٠/ ٦٦٤٦).

الخصوصية الثامنة والأربعون:

(١٠٧) لا حجة في مثل هذه الموقوفات.

الخصوصية التاسعة والأربعون:

### [غير صحيحة]

# ( اجتماع الأرواح )

١٠٨ ــ أخرج ابن أبى الدنيا والبيهقى فى «شعب الإيمان» عن رجل من آل عاصم الجحدرى أنه رأى عاصماً الجحدرى فى النوم فقال له: أنا فى روضة من رياض الجنة أنا ونفر من أصحابى نجتمع كل ليلة جمعة، وصبيحتها إلى بكر بن عبد الله المُزنَى، فنتلقى أخباركم.

قلت: هل تعلمون بزيارتنا؟ قال: نعلم بها عشية الجمعة، ويوم الجمعة كله، ويوم السبت إلى طلوع الشمس، قلت: وكيف ذلك دون الأيام كلّها؟ قال: لفضل يوم الجمعة وعظمه.

[ صحيحة ]

الخصوصية الخمسون:

# ( أنه سيِّدُ الأيام)

١٠٩ ــ روى مسلم عن أبى هريرة أن النبى ﷺ قال:

«خيرُ يوم طلعت عليه الشمسُ: يومُ الجمعةِ فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرجَ منها، ولا تقومُ الساعةُ إلا في يوم الجمعة».

١١٠ ــ وأخرجه الحاكم بلفظ:

«سيَّدُ الأيامِ يومُ الجمعةِ ...» إلى آخره .

الخصوصية الخمسون:

(١٠٩) أخرجه مسلم (حـ ٢ ص ٥٨٥).

(١١٠) أخرجه الحاكم ( حـ ١ ص ٢٧٧ ) ، وصححه على شرط مسلم ، وسكت عنه الذهبي .

الخصوصية التاسعة والأربعون:

<sup>(</sup>١٠٨) هذه حكاية عن رجل من آل عاصم الجحدرى لاندرى من هو!! والعجب من الإمام السيوطي رحمه الله أن يجعل مثل ذلك الكلام سندا لهذه الخصوصية!!.

۱۱۱ ــ ولأبى داود نحوه وزاد :

«فيه تِيبَ عليه، وفيه مات، وما من دابَّة إلا وهي مُصِيخةٌ يوم الجمعة، من حين تصبحُ حتى تطلعَ الشمسُ شفقاً من الساعة إلا الجنَّ والإنس».

١١٢ \_ وأخرج ابن أبى شيبة وابن ماجة والبيهقى فى «الشعب عن أبى لبابة بن عبد المنذر قال: قال رسول الله ﷺ:

«إنَّ يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله ، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ، ويوم الفطر ، فيه خَسُ خلال: فيه خُلِقَ آدمُ ، وفيه أهبط ، وفيه مات ، وفيه ساعةٌ لا يسأل الله العبدُ فيها شيئاً إلا أعطاه إياه ما لم يسأل حراماً ، وفيه تقوم الساعة ، ما من مَلَكٍ مقرب ، ولا ساء ، ولا أرض ، ولا رياح ، ولا جبال ، ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة ».

١١٣ ـ وأخرج سعيد بن منصور في سننه عن مجاهد قال:

«إذا كان يوم الجمعة: فزع البرُّ والبحر، وما خلق الله من شيء إلا الإنسان!».

١١٤ ــ وأخرج عبدالله بن أحمد في «زوائد الزهد» عن أبي عمران الجونتي قال:

(بلغنا أنه لم تأتِ ايلةُ الجمعةِ قطّ إلا أحدثت لأهلِ الساء ِفزعةً).

<sup>(</sup>١١١) أخرجه أبو داود (حـ١/ ١٠٤٦) بهذه الزيادة، وإسناده صحيح رجاله ثقات. (مصيخة): أو مسيخة والسين بدل من الصاد أي منتظرة لقيام الساعة.

<sup>(</sup>۱۱۲) أخرجه ابن ماجه (حـ ۱ / ۱۰۸۶)، وأحمد (حـ ۳ ص ٤٣٠)، وحسّنه البوصيرى في الزوائد (٣٨٢) والألباني في صحيح ابن ماجه. وقال البوصيرى: رواه ابن شيبة، وروى أبو داود والنسائي والترمذي بعضه من حدَّيث أبي هريرة وقال: حسن صحيح.

<sup>(</sup>١١٣) (١١٤) هما أثران غير مرفوعين موقوفين على مجاهد وأبي عمران الجوني.

فائدة: قوله: « استدل الأولون بحديث الليلة الغراء.. »

يريد ما روى من قول النبى ﷺ: «أكثروا الصلاة علىّ في الليلة الغراء واليوم الأزهر ليلة الجمعة ويوم الجمعة » أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس وضعفه الألباني في سلسلة الضعيفة ( ٢٠٠٤).

#### فائــدة:

(فى كتب بعض الحنابلة: اختلف أصحابنا: هل ليلة الجمعة أفضل، أو ليلة القدر؟ فاختار ابن بطة وجماعة أن ليلة الجمعة أفضل وقال به أبو الحسن التميمى، فيا عدا الليلة التي أنزل فيها القرآن، وأكثر العلماء على أن ليلة القدر أفضل، واستدلّ الأولون بحديث الليلة الغرّاء، والغرة من الشيء خياره، وبأنه جاء في فضل يومها ما لم يجيء ليوم ليلة القدر، وأجابوا عن قوله تبارك وتعالى:

# (ليلة القدر خير من ألف شهر).

بأن التقدير: خير من ألف شهر ليس فيها ليلة الجمعة ، كما أن تقديرها عند الأكثرين خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، وأيضاً فإن ليلة الجمعة باقية في المجتلفة لأن في يومها تقع الزيارة إلى الله تعالى.

وهى معلومة فى الدنيا بعينها على القطع وليلة القدر مظنون عينها) انتهى

[ضعيفة]

## الخصوصية الحادية والخمسون:

# ( أنه يوم المزيد )

110 - أخرج الشافعي في «الام » عن أنس بن مالك قال:

«أتى جبريلُ بمرآة بيضاء، فيها نكتة إلى رسول الله عَلَيْكَةٍ فقال رسول الله عَلَيْكَةٍ فقال رسول الله عَلَيْكَةٍ : ما هذا؟ فقال: هذه الجمعة فضّلت بها أنت وأمتك، فالناس لكم فيها تبعّ: اليهود والنصارى، ولكم فيها خير، وفيها ساعة لا يوافقها مؤمن يدعو الله بخير إلا استجيب له وهو عندنا يوم المزيد. قال النبي عَلَيْكَةٍ:

يا جبريل وما يوم المزيد؟ قال: إن ربك اتخذ في الفردوس واديا أفيح فيه كثيب مسك، فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله ناساً من الملائكة، وحوله منابر من نور، عليها مقاعد النبين، وحف تلك المنابر بمنابر من ذهب مكللة بالياقوت والزبرجد، عليها الشهداء والصديقون، فجلسوا من ورائهم على تلك الكثب، فيقول الله:

أنا ربكم، قد صدقتكم وعدى، فاسألونى أعطكم، فيقولون: ربنا نسألك رضوانك. فيقول: قد رضيت عنكم، ولكم على ما تمنيتم، ولدىً مزيد فهم يجبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيها من الخير».

١١٦ ــ وله طرق عن أنس وفي بعضها:

أنهم يمكثون في جلوسهم هذا إلى مقدار مُنْصَرَفِ الناس من الجمعة، ثم يرجعون إلى غرفهم ».

١١٧ ــ وأخرج الآجرى في كتاب «الرؤية» عن أبي هريرة: أن رسول الله عَلَيْهِ قَالَ :

«إن أهل الجنة إذا دخلوها، نزلوا بفضل أعمالهم، فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا، فيزورون الله، فَيُبْرزُ الله لهم عرشه، ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة، ويوضع لهم منابر من فضة، ويجلس أدناهم وما في أدنى على كثبان المسك والكافور. وما يرون أصحاب الكراسي أفضل منهم مجلساً» الحديث.

وفيه الرؤية وسماع الكلام ، وذكر سوق الجنة .

١١٨ ـ وأخرج أيضاً عن ابن عباس عن النبي عَيَلَاتِهُ قال :

«إن أهل الجنة يزورون ربَّهم عز وجل في كل يوم جمعة في رمال الكافور، وأقربهم منه مجلساً أسرعهم إليه يوم الجمعة، وأبكرهم غدواً».

الخصوصية الحادية والخمسون:

<sup>(</sup>١١٦،١١٥) حديث أنس أخرجه الشافعي في مسنده (ص ٧٠ ــ ٧١) وفي كتابه « الأم » (حـ ١ ص ١٨٥ ــ كتاب الجمعة ) و إسناده ضعيف . انظر كتابنا جامع الأحاديث القدسية ( ١ / ١٤٤ ) .

<sup>(</sup>۱۱۷) أخرجه بتمامه الترمذى (حـ ٤ / ٢٥٤٩)، وابن ماجه (حـ ٢ / ٣٣٦) و إسناده ضعيف. قال الترمذى : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ولكن أخرج مسلم وأحمد والدارمي ذكر سوق الجنة وزيارة المؤمن لهذه السوق في كل جعة انظر مسلم (حـ ٤ ص ٢١٧٨).

<sup>7 7 7</sup> 

<sup>(</sup>١١٨) هو في معنى الحديثين ( ٧٥، ٧٠) عن ابن مسعود من أحاديث الخصوصية الثانية والثلاثين فراجعها .

الخصوصية الثانية والخمسون:

(أنه مذكور في القرآن دون أيام الأسبوع)

قال تعالى:

﴿ إِذَا نُودِي لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ ﴾

(الجمعة/٩).

الخصوصية الثالثة والخمسون:

( أنه الشاهد والمشهود في الآية وقد أقسم الله به)

١١٩ ــ أخرج ابن جرير عن على بن أبي طالب في قوله :

﴿ وَشَاهِدِوَمَشَّهُودِ ﴾

(البروج/٣).

قال: (الشاهد: يوم الجمعة، والمشهود: يوم عرفة).

۱۲۰ ــ وأخرج حميد بن زنجويه في «فضائل الأعمال » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ :

« اليوم الموعود: يوم القيامة، والمشهود: يوم عرفة، والشاهد: يوم الجمعة. ما طلعت شمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة.».

١٢١ ـ وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال:

« الشاهد: الإنسان، والمشهود: يوم الجمعة».

١٢٢ ــ وأخرج عن الزبير وابن عمر قالا :

« يوم الذبح ويوم الجمعة ».

الخصوصية الثانية والخمسون والثالثة والخمسون:

<sup>(</sup>١١٩) : (١٢٢) اختلفت الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين في معنى الشاهد والمشهود انظر تفسير ابن كثير (البروج/٣).

١٢٣ \_ وأخرج عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله ﷺ: « أكثروا من الصلاة على يوم الجمعة ، فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة » .

,

[ صحيحة ]

الخصوصية الرابعة والخمسون:

# (أنه المدخر لهذه الأمة)

١٢٤ ـ روى الشيخان عن أبى هريرة أنه سمع رسول الله وَيَلَظِيَّهُ يقول: «خمن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، [وأوتيناه من بعدهم]، ثم هذا يومهم الذى فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا، والنصارى بعد غد».

١٢٥ ولمسلم عن أبى هريرة وحذيفة قالا: قال رسول الله عَلَيْكَيْمَة: «أَصْلُ اللهُ عَن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يومُ السبت، وكان للنصارى يومُ الأحد، فجاء الله بنا، فهدانا ليوم الجمعة».

(١٢٣) أخرجه ابن ماجه أيضاً (حـ١/ ١٦٣٧) وضعفه الألباني فلم يذكره في صحيح ابن ماجه، وذكره في ضعيف الجامع الصغير (حـ١/ ١٢١٤).

#### الخصوصية الرابعة والخمسون:

(۱۲٤) أخرجه البخارى (حـ ۲/ ۸۷٦)، ومسلم (حـ ۲ ص ٥٨٥، ٥٨٦) قوله: (وأوتيناه من بعدهم) ليس في المخطوطة، وكذلك سقط من رواية البخارى انظر الفتح (حـ ۲/ ۸۷٦) قال الحافظ ابن ححد:

«سقط من الأصل قوله: وأوتيناه من بعدهم. وهى ثابتة فى رواية أبى زرعة الدمشقى عن أبى اليماك شيخ البخارى فيه أخرج الطبرانى فى مسند الشاميين عنه، وكذا لمسلم من طريق ابن عيينة عن أبى الزناد وسيأتى تاماً عند المصنف بعد أبواب من وجه آخر عن أبى هريرة».

(١٢٥) أخرجه مسلم (حـ ٢ ص ٥٨٦).

**8** 71 8

# (أنه يوم المغفرة)

١٢٦ ــ أخرج ابن عدى والطبراني في «الأوسط» بسند جيد عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْهُ:

«إن الله تبارك وتعالى ليس بتارك أحداً من المسلمين يوم الجمعة إلا غفر له)).

الخصوصية السادسة والخمسون: [ضعيفة]

# ( أنه يوم العتق )

١٢٧ ــ أخرج البخاري في تاريخه وأبو يعلى عن أنس قال: قال رسول الله

«إن يوم الجمعة وليلة الجمعة أربعة وعشرون ساعة ليس فيها ساعة إلا ولله فيها ستمائة عتيق من النار كلهم قد استوجب النار».

> ١٢٨ ــ وأخرجه ابن عدى والبيهقي في «شعب الإيمان» بلفظ: « فإن لله في كل جمعة: ستمائة ألف عتيق ».

الخصوصية الخامسة والخمسون:

<sup>(</sup>١٢٦) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (حـ٢ ص ١٦٤) بهذا اللفظ عن أنس وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني.

الخصوصية السادسة والخمسون:

<sup>(</sup>۱۲۷)، (۱۰۲۸) هو في كنز العمال من حديث أنس (حـ٧/ ٢١٠٨٠، ٢١٠٨١) لأبي يعلى والخليلي والرافعي، وذكره الهيثمي (حـ ٢ ص ١٦٥) بتمامه وقال:

رواه أبو يعلى من رواية عبد الصمد بن أبى خداش عن أم عوام البصرى ولم أجد من ترجها.

### (فيه: ساعة الإجابة)

١٢٩ ــ روى الشيخان عن أبى هريرة أن رسول الله ﷺ ذكر يوم الجمعة فقال:

«فيه ساعةٌ لا يوافقُها عبدٌ مسلم وهو قائم يصلّى، يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه، وأشارَ بيده يقلّلها».

١٣٠ \_ ولمسلم عنه:

« إِنَّ في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسألُ اللهَ فيها خيراً إلا أعطاه إياه، وهي ساعة خفيفة».

وقد اختلف أهل العلم من الصحابة والتابعين، فمن بعدهم في هذه الساعة على أكثر من ثلاثين قولاً.

فقيل: إنها رفعت.

۱۳۱ ـ أخرج عبد الرزاق عن عبد الله مولى معاوية قال: قلت لأبى هريرة: إنهم زعموا أن الساعة التى في يوم الم بعة مستجاب فيها الدعاء رفعت! فقال: كذب من قال ذلك. قلت: فهي في كل جعة ؟ قال: نعم.

وقيل: إنها في جمعة واحدة في كل سنة.

الخصوصية السابعة والخمسون:

(۱۲۹) أخرجه البخارى (حـ ۲/ ٩٣٥ ــفتح البارى)، ومسلم (حـ ٢ ص ٥٨٤).

(۱۳۰) أخرجه مسلم (حـ ۲ ص ۸۸۵).

(۱۳۱) أخرجه عبدالرزاق في المصنف (حـ٣/ ٥٥٨٦)، وذكره الحافظ ابن حجر في فتح البارى شرح الحديث (٩٣٥)، وقوى إسناده، وزاد عزوه المالك في الموطأ ولأصحاب السنن، وعلق على القول بأن هذه الساعة قد رفعت فقال: حكاه ابن عبدالبر عن قوم وزيفه، وقال عياض: رده السلف على قائله.

١٣٢ \_ قاله كعب الأحبار لأبى هريرة فرده عليه ، فرجع إليه . أخرجه مالك وأصحاب السنن .

وقيل: إنها مخفية في جميع اليوم، كما أخفيت ليلة القدر في العشر.

۱۳۳ \_ أخرج ابن خزيمة والحاكم عن أبى سلمة قال: سألت أبا سعيد الخدرى عن ساعة يوم الجمعة، فقال:

«سألت النبى عَلَيْكُمْ عنها فقال: قد أعلمتُها ثم أنسيتُها كما أنسيتُ ليلةً القدر».

١٣٤ ـ وأخرج عبد الرزاق عن كعب، قال:
 ( لو أن إنساناً قسم جمعة في جمع لأتى على تلك الساعة).

قال ابن المنذر: (ومعناه أنه يبتدىء فيدعو في جمعة من أول النهار إلى وقت معلوم، ثم في جمعة أخرى يبتدىء من ذلك الوقت إلى وقت آخر، حتى يأتى إلى آخر النهار).

(۱۳۲) أخرجه مالك في الموطأ (حـ۱ صـ۱۰۹)، وأبو داود (حـ۱/ ۱۰۶٦)، والنسائي (حـ۳ مس ۱۱۶)، والترمذي (حـ۲/ ٤٩١) ثلاثتهم من طريق مالك في حديث طويل اختصره الترمذي دونهم وقال: وفي الحديث قصة طويلة، وقال: وهذا حديث حسن صحيح.

(۱۳۳) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (حـ٣/ ١٧٤١)، والحاكم في المستدرك (حـ١ ص ٢٧٩) وصححه من حديث أبي سلمة على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

(١٣٤): (١٦٦) أورد الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه «فتح البارى» في شرحه للحديث (١٣٥) واحداً وأربعين قولاً في شأن هذه الساعة التي يستجاب فيها الدعاء من يوم الجمعة مع ذكر أدلة هذه الأقوال، وبيان حالها من حيث الصحة والضعف، والوقف، وقد تضمنت هذه الأثرال المدن عن المدن الم

الأقوال التي ذكرها مانقله السيوطي في هذه الرسالة ، ومما نقله ابن حجر في شرحه عن ابن المنير قال :

«إذا علم أن فائدة الإبهام لهذه الساعة ولليلة القدر بعثُ الداعى على الإكثار من الصلاة والدعاء، ولو بيَّن لا تكل الناس على ذلك، وتركوا ما عداها، فالعجب بعد ذلك ممن يجتهد في طلب تحديدها».

(قلت): وهذا كلام جيد في غيبة أن يكون في المسألة نصٌّ مُبَيِّنٌ، ولكن حينا يكون ثمة نص صحيح صريح مرفوع فلابد أن يصار إليه. وللشيخ أحمد شاكر رأى جيد ذكره في تحقيقه لحديث الترمذي (٤٩١) قال رحمه الله:

والحكمة في إخفائها: بعث العباد على الاجتهاد في الطلب، واستيعاب الوقت بالعبادة.

وقيل: إنها تنتقل في يوم الجمعة، ولا يلزم ساعة بعينها ــذكره الأثرم احتمالا، وجزم به ابن عساكر وغيره، ورجحه الغزالي والمحب الطبري.

وقيل: « هي عند أذان المؤذن لصلاة الغداة ».

١٣٥ \_ أخرجه ابن أبي شيبة عن عائشة .

وقيل: «من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » .

١٣٦ ــ رواه ابن عساكر عن أبي هريرة .

وقيل: عند طلوع الشمس. حكاه الغزالي.

وقيل: أول ساعة بعد طلوع الشمس.

حكاه الجبلتي والمحب الطبري شارحا التنبيه.

وقيل: «في آخر الساعة الثالثة من النهار»

وللشيخ أحمد شاكر رأى جيد ذكره في تحقيقه لحديث الترمذي (٤٩١) قال رحمه الله:

اختلف العلماء في ترجيح الروايات في ساعة الإجابة يوم الجمعة ، وكثير منهم رجح قول عبدالله بن سلام هذا الذي رواه عنه أبو هريرة ، والقارىء لسياق الحديث في الموطأ يرى أن عبدالله بن سلام استنبط ذلك استنباطاً ، ولم يزعمه سماعاً من النبي عليه ولذلك تأول قوله «يصلى» بأنه «ينظر الصلاة) ولكن حديث عمرو بن عوف المرفوع الذي حسنه البخارى والترمذي نص في أنها «حين تقام الصلاة إلى الإنصراف منها» وهو موافق لظاهر قوله «يصلى» بل هو موافق لإرادة المعنى الحقيقي للكلمة ، وقد تأيد حديث عمرو بن عوف بحديث صحيح عن أبي موسى الأشعرى . فقد روى مسلم في صحيحه (ح ا ص ٢٣٤): عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعرى قال: قال لى عبدالله بن عمر: أسمعت أبك يحدث عن رسول الله عليه في في شان ساعة الجمعة ؟ قال: قلت: نعم ، سمعته يقول: سمعت رسول الله عليه يقول: «هي مابين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة» .

«وليس بعد هذا الحديث الصريح الصحيح المرفوع حجة ، وفيه مقنع لمن أنصف . وقد رجَّح القول به البهقى وابن العربى والقرطبى ، وقال النووى: إنه الصحيح أو الصواب كما نقل السيوطى . وقال ابن العربى فى العارضة : «وروى مسلم عن أبى موسى أنها حين يجلس الإمام على المنبر حتى تفرغ الصلاة ، وهو أصحه ، وبه أقول ، لأن ذلك العمل من ذلك الوقت كله صلاة ، فينتظم به الحديث لفظاً ومعنى » . أ . ه .

١٣٧ \_ لحديث أبي هريرة مرفوعاً:

«وفى آخر ثلاث ساعات منه ساعة من دعى الله فيها استجيب له» أخرجه أحمد.

وقيل: «إذا زالت الشمس ».

١٣٨ \_ حكاه ابن المنذر عن أبي العالية.

١٣٩ ـ ورواه عبد الرزاق عن الحسن.

١٤٠ ــ وروى ابن عساكر عن قتادة قال: كانوا يرون الساعة المستجاب فيها الدعاء: إذا زالت الشمس.

قال الحافط ابن حجر: وكان مأخذهم في ذلك أنها وقت اجتماع الملائكة، وابتداء دخول وقت الجمعة والأذان ونحو ذلك.

وقيل: إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة.

١٤١ ـ أخرج ابن المنذر عن عائشة قالت:

«يوم الجمعة مثل يوم عرفة تفتح فيه أبواب الساء، قيل: أية ساعة؟ قالت: إذا أَذَنَ المؤذنُ لصلاة الجمعة».

وقيل: «من الزوال إلى مصير الظل ذراعاً ».

١٤٢ ــ أخرجه ابن المنذرعن أبي ذر.

وقيل: إلى أن يخرج الإمام. حكاه القاضي أبو الطيب.

وقيل: إلى أن يدخل في الصلاة.

١٤٣ ــ حكاه ابن المنذر عن أبي السوار العدوي .

وقيل: من الزوال إلى غروب الشمس. حكاه الذمارى فى «نكت التنبيه».

وقيل: عند خروج الإمام.

١٤٤ ــ رواه ابن زنجويه عن الحسن.

وقيل: «ما بين خروج الإمام إلى أن تقام الصلاة ».

۱٤٥ ــ رواه ابن المنذر عن الحسن والمروزى في كتاب الجمعة عن عوف بن حصين.

وقيل: «ما بن خروجه إلى انقضاء الصلاة».

١٤٦ ــ رواه ابن جرير عن أبي موسى وابن عمر مزفوعاً وعن الشعبي .

وقيل: «ما بين أن يَحْرُمَ البيع إلى أن يَحِلَّ ».

١٤٧ ــ رواه ابن أبي شيبة وابن المنذرعن الشعبي .

وقيل: ما بين الأذان إلى انقضاء الصلاة.

١٤٨ ـــ رواه ابن زنجويه عن ابن عباس .

وقيل: ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تنقضى الصلاة .

١٤٩ \_ روى مسلم وأبو داود من حديث أبى موسى الأشعرى أنه سمع رسول الله \*\*\* يقول:

«هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة».

قال ابن حجر: وهذا القول بمكن أن يتحد مع الذين قبله .

وقيل: من حين يفتتح الخطبة حتى يُفْرغَهَا.

• ١٥ سـ رواه ابن عبد البر، سنده ضعيف عن ابن عمر مرفوعاً.

وقيل: عند الجلوس بين الخطبتين. حكاه الطيبي.

وقيل: عند نزول الإمام من المنبر.

١٥١كـ رواه ابن المنذرعن أبي بردة .

وقيل: عند إقامة الصلاة.

١٥٢ ــ رواه ابن المنذرعن الحسن.

۱۵۳ ــ وروى الطبرانى بسند ضعيف عن ميمونة بنت سعد قالت: يا رسول الله أفتنا عن صلاة الجمعة. قال:

«فيها ساعة لا يدعو العبد فيها ربه إلا استجاب له».

قلت: أية ساعة هي يا رسول الله؟ قال: «ذلك حين يقوم الإمام».

وقيل: من إقامة الصلاة إلى تمام الصلاة.

١٥٤ \_ لحديث الترمذي [ وحسنه ] وابن ماجه عن عمرو بن عوف :

قالوا: أية ساعة يا رسول الله ؟ قال:

« حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها » .

٥٥١ ــ ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» بلفظ:

« ما بين أن ينزل الإمام من المنبر إلى أن تنقضى الصلاة » .

وقيل: هي الساعة التي كان النبي عَيَالِيَّةٍ يصلِّي فيها الجمعة.

١٥٦ ــ رواه ابن عساكر عن ابن سيرين .

وقيل: من صلاة العصر إلى غروب الشمس.

١٥٧ ــ رواه ابن جرير عن ابن عباس موقوفاً .

۱۵۸ \_ وللترمذي \_ بسند ضعيف \_ عن أنس مرفوعاً:

« التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس » .

وقيل: في صلاة العصر.

١٥٩ ــ رواه عبد الرزاق عن يحيى بن إسحاق بن أبي طلحة مرفوعاً مرسلاً ,

وقيل: بعد العصر إلى آخر وقت الاختيار.

حكاه الغزالي.

وقيل: من حيث تصفر الشمس إلى أن تغيب.

١٦٠ ــ رواه عبد الرزاق عن طاوس.

وقيل: آخر ساعة بعد العصر.

١٦١ ــ أخرجه أبو داود والحاكم عن جابر مرفوعاً ولفظه: « فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر » .

١٦٢ ــ وأخرج أصحاب السنن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:

«خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلّى يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه».

فقال كعب: ذلك في كل سنة يوم ؟ فقلت: بلي في كل جمعة.

فقرأ كعب التوراة ، فقال : صدق رسول الله عَلَيْكِيَّة . وقال أبو هريرة : ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته ، فقال : لقد علمت أية ساعة هي . هي آخر ساعة في يوم الجمعة . فقلت : كيف وقد قال رسول الله عَلَيْكِيَّة :

« لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلى ... ) وتلك الساعة لا يُصَلَّى فيها ؟ فقال: ألم يقل رسول الله وَيَنْكِلِيهُ:

« من جلس مجلساً ينتظر الصلاة فهو في صلاة »؟

قلت: بلى. قال: فهو ذاك.

١٦٣ \_ وفي « الترغيب » للأصبهاني من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً:

« الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة آخر ساعة من يوم الجمعة قبل غروب الشمس أغفل ما يكون عنه الناس ».

وقيل: إذا تدلَّى نصف الشمس للغروب.

١٦٤ ــ أخرجه الطبراني والبيهقي في «شعب الإيمان» عن فاطمة بنت النبي عَنَالِللهِ قَالَتِ للنبي عَلَيْلِلهِ : أية ساعة هي ؟ قال :

« إذا تدلَّى نصفُ الشمس للغروب».

فهذه جملة الأقوال في ذلك.

قال المحب الطبري:

( أصح الأحاديث فيها حديث أبى موسى فى مسلم ، وأشهر الأقوال فيها قول عبد الله بن سلام ) .

قال ابن حجر: (وما عداهما إما ضعيفُ الإسنادِ أو موقوفُ استند قائله إلى الاجتهاد دون ترقيف).

ثم اختلف السلف: أي القولين المذكورين أرجح ، فرجَّحَ كلاًّ مرجحون .

فرجح ما في حديث أبي موسى: البيهقي وابن العربي والقرطبي.

وقال النووى : إنه الصحيح أو الصواب .

ورجح قول ابن سلام: أحمد بن حنبل وابن راهويه وابن عبد البر والطرطوشي وابن الزملكاني من الشافعية.

قلت: وههنا أمر وراء ذلك إنما أورده أبو هريرة على ابن سَلاَم من أنها «ليست ساعة صلاة». وأورد على حديث أبى موسى أيضاً لأن حال الخطبة ليست ساعة صلاة، وتتميز ما بعد العصر بأنها ساعة دعاء، وقد قال فى الحديث: «يسأل الله شيئاً». وليس حال الخطبة ساعة دعاء لأنه مأمور فيها بالإنصات، وكذلك غالب الصلاة أو التشهد. ووقت الدعاء إما عند الإقامة أو فى السجود، فإنْ حُمِلَ الحديث على هذه الأوقات لم تصح، ويحمل قوله: «وهو قائم يصلى» على حقيقته فى هذين الموضعين، وعلى مجازه فى الإقامة، أى قائم يريد الصلاة.

فهذا تحقيق حسن فتح الله به، وبه يظهر ترجيح رواية أبى موسى على قول ابن سلام لإبقاء الحديث على ظاهره من قوله «يصلى» و «يسأل» فإنه أولى من حله على انتظار الصلاة لأنه مجاز بعيد، ويرهم أن انتظار الصلاة شرط فى الإجابة، ولأنه لايقال فى منتظر الصلاة: قائم يصلى، وإن صدق أنه فى صلاة، لأن لفظ «قائم» يشعر بملابسة الفعل، والذى أستخير الله وأقول به من هذه الأقوال: إنها عند إقامة الصلاة، وغالب الأحاديث المرفوعة تشهد له.

أما حديث ميمونة فصريح فيه ، وكذا حديث عمرو بن عوف ، ولا ينافيه حديث أبى موسى ، لأنه ذكر أنها فيا بين أن يجلس الإمام إلى أن يقضى الصلاة ، وذلك صادق بالإقامة بل منحصر فيها ، لأن وقت الخطبة ليس وقت صلاة ولا دعاء ، ووقت الصلاة ليس وقت دعاء في غالبها ، ولا تظن أنه أراد استغراق هذا الوقت قطعاً لأنها حقيقة بالنصوص والإجماع ، ووقت الخطبة والصلاة متسع ، وغالب الأقوال المذكورة بعد الزوال ، وعند الأذان . يحمل على هذا فيرجع إليه ، ولا ينافى .

١٦٥ \_ وقد أخرج الطبراني عن عوف بن مالك الصحابي قال:

(إنى لأرجو أن تكون ساعة الإجابة فى إحدى الساعات الثلاث: إذا أذن المؤذن، وما دام الإمام على المنبر، وعند الإقامة، وأقوى شاهد له حديث الصحيحين «وهو قائم» على القيام للصلاة عند الإقامة، «ويصلى» على الحال المقدرة، وتكون هذه الجملة الحالية شرطاً فى الإجابة، وأنها مختصة بمن يشهد الجمعة ليخرج من تخلف عنها هذا ماظهر لى فى هذا المحلّ من التقرير والله أعلم بالصواب.

١٦٦ \_ وقال ابن سعد فى طبقاته: أخبرنا عفان بن مسلم ثنا حاد بن سلمة أنبأنا على بن زيد بن جدعان أن عبيد الله بن نوفل، وسعيد بن نوفل، والمغيرة بن نوفل كانوا من قراء قريش، وكانوا يبكّرون إلى الجمعة إذا طلعت الشمس يريدون بذلك الساعة التى ترجى فقام عبيد الله بن نوفل فَدُحَّ فى ظهره دحَّةً، فقيل: هذه الساعة التى تريد، فرفع رأسه فإذا مِثْلُ غمامةٍ تصعدُ فى الساء، وذلك حين زالت الشمس.

#### فائــدة:

احتج من قال بتفضيل الليل على النهار بأن في كل ليلة ساعة إجابة كما ثبت في الأحاديث الصحيحة ، وليس ذلك في النهار سوى يوم الجمعة .

[ضعيفة]

الخصوصية الثامنة والخمسون:

( الصدقة فيه تضاعف على غيرها من الأيام)

١٦٧ \_ أخرج ابن أبى شيبة فى « المصنف » عن كعب قال: (الصدقة تُضاعف يوم الجمعة ) .

الخصوصية الثامنة والخمسون، والتاسعة والخمسون:

<sup>(</sup>١٦٧) ، (١٦٨) كلاهما موقوف على كعب فلا حجة فيه .

## (أن الحسنة والسيئة فيه تضاعف)

١٦٨ ــ أخرج ابن أبي شيبة عن كعب قال :

(يومُ الجمعة تضاعفُ فيه الحسنة والسيئة).

١٦٩ \_ وأخرج الطبراني في « الأوسط » من حديث أبي هريرة مرفوعاً: « تضاعف الحسناتُ يوم الجمعة » .

۱۷۰ \_ وأخرج حيد بن زنجويه في «فضائل الأعمال » من طريق الهيثم بن حيد قال: أخبرني أبو سعيد قال: (بلغني أن الحسنة تضاعف يوم الجمعة ، والسيئة تضاعف يوم الجمعة ).

١٧١ \_ وأخرج عن المسيب بن رافع قال : (من عمل خيراً في يوم الجمعة ضُعِّف بعشرة أضعافيه في سائر الأيام، ومن عمل شراً فمثلُ ذلك).

(١٦٩) هو في كنز العمال (حـ٧/ ٢١٠٥٧) للطبراني في الأوسط عن أبي هريرة، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (حـ٢ صـ ١٦٤)، وعزاه للطبراني في الأوسط، وقال: فيه خالد بن آدم وهو

(۱۷۰) غير مرفوع و إسناده ضعيف. «الهيثم بن حميد» وثقه البعض وضعفه آخرون، و «أبو معيد» هو حفص بن غيلان الهمداني وفيه كلام أيضاً.

(۱۷۱) كالذي قبله غير مرفوع لاتقوم به حجة .

كذاب.

«المسيّب بن رافع» هو الأسدى الكاهلى أبو العلاء الكوفى الأعمى روى عن البراء بن عازب وحارثة بن وهب وأبى صالح السمان وأرسل عن حفصة وأم حبيبة وغيرهما، وروى عنه أبو اسحاق السبيعى والأعمش ومنصور وعاصم بن بهدلة وآخرون. قال العجلى: كوفى تابعى ثقة.

# (قراءة حم الدخان: يومها وليلتها)

١٧٢ \_ أخرج الترمذى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْكِيَّةٍ: « مَنْ قرأ حم ( الدخان) في ليلة جمعة عُفِرَ له ».

١٧٣ \_ وأخرج الطبراني والأصبهاني عن أبي أمامة قال: قال رسول الله عَلَيْلَة:

وَ لَكُونُ مَنْ قرأ حم (الدخان) في ليلةِ الجمعةِ أو يوم الجمعة بنَّى الله له بيتاً في الجنةِ».

١٧٤ ــ وأخرج الدارمي عن أبي رافع قال:

« مَنْ قرأ ( الدخان) في ليلة الجمعة أصبح مغفوراً له، وَزُوِّجَ من الحورِ العن ».

[ضعيفة]

الخصوصية الحادية والستون:

## (قراءة يس ليلتها)

١٧٥ \_ أخرج البيهقى فى «شعب الإيمان» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْكَ :

الخصوصية الستون:

<sup>(</sup>۱۷۲) أخرجه الترمذى (حـ٥/ ٢٨٨٩) من طريق هشام أبى المقدام عن الحسن عن أبى هريرة وقال: هذا حديث غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه، وهشام أبو المقدام يضعّف، ولم يسمع الحسن من أبى هريرة، وقال الألباني في ضعيف الجامع الصغير (حـ٦/ ٥٧٧٩): ضعيف جداً.

<sup>(</sup>١٧٤) أخرجه الدارمي (حـ ٢/ ٣٤٢١) ورجاله ثقات إلا أنه موقوف على أبي رافع وأبو رافع لم أميزه . الخصوصية الحادية والستون :

<sup>(</sup>۱۷۵) ، (۱۷۲) في ضعيف الجامع الصغير (حـ٥/ ٥٨٠٠) عن أبي هريرة بلفظ: «من قرأ يس كل ليلة غفر له» أخرجه البيهقي في شعب الإيمان وقال الألباني: ضعيف.

« مَنْ قرأ ليلةَ الجمعةِ: حم (الدخان) ويس أصبح مغفوراً له».

١٧٦ \_ وأخرجه الأصهاني بلفظ:

« مَنْ قرأ يس في ليلةِ الجمعةِ غُفِرَ له ».

[غر صحيحة]

٢ الخصوصية الثانية والستون:

## (قراءة آل عمران فيه)

١٧٧ \_ أخرج الطبراني بسند ضعيف عن ابن عباس قال: قال رسول الله

وملائكتُه حتى تغيب الشمسُ ».

الخصوصية الثالثة والستون:

[ضعيفة]

### ( قراءة سورة هود فيه )

۱۷۸ ــ أخرج الدرامتي في مسنده والبيهقي في «الشعب » وأبو الشيخ ، وابن مردويه في تفسيرهما عن كعب أن النبي ﷺ قال :

« اقرءوا سورةَ هودٍ يومَ الجمعةِ ».

الخصوصية الثانية والستون:

(۱۷۷) ذكره الألباني في ضعيف الجامع الصغير (حـه/ ٥٧٧١) معزواً للطبراني عن ابن عباس وقال: موضوع.

الخصوصية الثالثة والستون:

(۱۷۸) أخرجه الدارمي عن كعب (حـ٧/ ٣٤٠٣، ٣٤٠٤)، وإسناده رجاله ثقات إلا أنه ضعيف لإرساله. وقد ضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير (حـ١/ ١١٦٨) من حديث البيهقي في شعب الإيمان عن كعب.

## (قراءة سورة البقرة وآل عمران ليلتها)

١٧٩ ـ أخرج الأصبهاني في «الترغيب» بسنده عن عبد الواحد بن أيمن (تابعي) قال: قال رسول الله عَلَيْكَةً:

« مَنْ قرأ سورة البقرة وآل عمران في ليلة الجمعة كان له من الأجر كما بن لبيد وعَزُوبًا ».

فلبيد: الأرض السابعة ، وعزوبا: السماء السابعة .

١٨٠ \_ وأخرج حميد بن زنجويه عن وهب بن منبه قال:

« مَنْ قرأ ليلة الجمعة سورة البقرة ، وآل عمران كان له نور ما بين عرتيا وعجيباً » .

وعرتيا: العرش، وعجيبا: أسفل الأرضين.

[ضعيفة]

### الخصوصية الخامسة والستون:

## ( الذكر الموجب للمغفرة قبل صبح يومها )

۱۸۱ ــ أخرج الطبراني في «الأوسط» وابن السني عن أنس قال:قال رسول الله ﷺ:

الخصوصية الرابعة والستون:

- - -(۱۸۰) وهذا مقطوع ومتنه منكر كالذى قبله .

#### الخصوصية الخامسة والستون:

(۱۸۱) أخرجه ابن السنى فى عمل اليوم والليلة (۸۳) عن أنس بلفظ: «من قال صبيحة يوم الجمعة قبل صلاة الغداة: استغفر الله الذى لا إله إلا هو الحى القيوم وأتوب إليه. ثلاث مرات. غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر».

<sup>(</sup>۱۷۹) وهذا ضعيف أيضاً لإرساله ، بل ضعيف جداً فإن متنه منكر. «عبدالواحد بن أيمن » هو الخنومى أبو القاسم المكى، تابعى رأى ابن الزبير، وثقه ابن معين، وذكره ابن حبان فى «الثقات».

«من قرأ قبل الصلاة (الغداة) ثلاث مرات: أستغفر الله العظيم الذى لا إله إلا هو الحتى القيوم وأتوبُ إليه غفرتْ ذنوًبُه وإن كانت أكثر من زبدِ البحر».

[صحيحة]

### الخصوصية السادسة والستون:

# (الإكثار من الصلاة على النبي عَلَيْكَ يومها وليلها)

١٨٢ ــ أخرج أبو داود، والحاكم وصححه، وابن ماجه عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله عَلَيْلِيَّةٍ:

«إِنَّ من أفضل أيامكم يومَ الجمعة، فيه خلق آدمُ، وفيه قبضَ ، وفيه النفخة، وفيه النفخة، وفيه الصعقة فأكثروا على من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة على ».

۱۸۳ ــ وأخرج الطبراني في «الأوسط» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله

قلت: وإسناده ضعيف جداً لانقطاعه فإن خصيفاً راويه عن أنس لا تعرف له رواية عنه فضلاً عن ضعفه وسوء حفظه، وفي الإسناد أيضاً من الضعفاء غيره.

الخصوصية السادسة والستون:

(۱۸۲) أخرجه أبو داود (حـ١/ ١٠٤٧)، وابن ماجه (حـ١/ ١٠٨٥)، والحاكم (حـ١ ص ٢٧٨) وتمام الحديث عندهم:

« فقال رجل: يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت يعنى: بليت؟ فقال: إن الله قـد حَرَّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء».

والحديث صححه الحاكم على شرط البخارى ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (حـ١/ ٨٨٩).

والحديث عندهم جيعاً من رواية أوس بن أوس رضى الله عنه، ولكن وقع فى سن ابن ماجه «شداد بن أوس» وهو خطأ نبّه إليه الألبانى فى صحيح ابن ماجه، كما نبه إليه البوصيرى فى مصباح الزجاجة (حـ ١/ ٣٨٣).

(۱۸۳) ذكره الهيئمي (حـ۲ ص ١٦٩) وقال: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: عبدالمنعم بن بشير الأنصاري وهو ضعيف. وذكره الألباني في ضعيف الجامع الصغير (حـ٥/ ١٢٠٣) معزواً للبيهقي

«أكثروا من الصلاق على في الليلة [الزهراء] واليوم الأزهر فإن صلاتكم تُعْرَضُ على ».

١٨٤ \_ وأخرج البيهقي في «شعب الإيمان» عن أبي أمامة قال: قال رسول الله عَلَيْهُ:

«أكثروا من الصلاة على كل يوم جمعة ، فهن كان أكثرهم على صلاةً كان أقربهم منى منزلةً ».

١٨٥ \_ وأخرج عن أنس قال: قال رسول الله عَيَالِيَّةِ:

« أكثروا الصلاة على في يوم الجمعة وليلة الجمعة ، فن فعل ذلك كنتُ له شهيداً أو شافعاً يوم القيامة ».

١٨٦ \_ وأخرج عن أنس مرفوعاً:

« مَنْ صلى علي في يوم الجمعة وليلة الجمعة قضى الله له مائة حاجة: سبعينَ من حوائج الآخرة، وثلا ثينَ من حوائج الدنيا ».

(١٨٤) ذكره الألباني في ضعيف الجامع الصغير (حـه/ ١٢١٣) معزواً للبيهقي في شعب الإيمان عن أبي أمامة ، وقال: ضعيف.

فى شعب الإيمان عن أبى هريرة ولابن عدى عن أنس ولسعيد بن منصور فى سننه عن الحسن. وخالد بن معدان مرسلاً ، وقال الألباني : ضعيف .

(١٨٥) ضعفه الألباني في ضعيف الجاسع ( حـ ٥/ ١٢١٥ ) من رواية البيهقي في الشعب عن أنس.

(١٨٦) هو في كنز العمال (حـ ١ / ٢٢٣٧) للبيهقي في شعب الإيبان وابن عساكر عن أنس ولفظه:

«إن أقربكم مني يوم القيامة في كل موطن أكثر كم عليَّ صلاة في الدنيا، من صلَّى عليً
في يوم الجمعة وليلة الجيمة قضى الله له مائة حاجة سبعين من حوائج الآخرة وثلاثين من حوائج
الدنيا، ثم يوكِّلُ الله بذلك مَلكاً يدخله في قبرى كها تدخل عليكم الهدايا يخبرني من صلَّى عليً
باسمه ونسبه إلى عشيرته فأثبته عندى في صحيفة بيضاء».

(قلت ): وعلائم النكارة والضعف بادية عليه .

١٨٧ ــ وأخرج عن على رضى الله عنه قال:

« مَنْ صلى على النبى عَلَيْ النبى عَلَيْ يُومَ الجمعةِ مائةَ مرةٍ جاء يومَ القيامةِ وعلى وجههِ نورٌ».

۱۸۸ ـ وأخرج الأصبهانى فى ترغيبه عن أنس قال: قال رسول الله عَلَيْكَةٍ: «مَنْ صلى على فى يرم الجمعة ألق مرةٍ لم يحتْ حتى يرى مقعده من الجنةِ».

۱۸۹ ــ وأخرج أبو نعيم في «الحلية» عن زيد بن وهب قال: قال لي ابن مسعود:

« لا تدع إذا كان يوم الجمعة أن تصلّى على النبي عَلَيْكَ أَلْفَ مرة تقول: اللهم صلّ على محمدٍ وعلى آل محمد النبي الأميّ».

[ضعيفة]

الخصوصية السابعة والستون:

(عيادة المريض)

[ ضعيفة ]

الخصوصية الثامنة والستون:

(شهود الجنازة)

<sup>(</sup>۱۸۷) هو فی کنز العمال (حـ۱۰/ ۲۲٤۰، لأنی نعیم فی الحلیة عن علی بن علی عن أببه عن جده ولفظه: «من صلّی علیّ یوم الجمعة مائة مرة جاء یوم القیامة ومعه نور لو قسم بین الحلق کلهم. لوسعهم».

قلت: هو في حلية الأولياء لأبي نعيم (حـ ٨ ص ٤٧)، وقال: غريب.

<sup>(</sup>۱۸۸) ذكره المنذرى فى «الترغيب والترهيب» (حـ ٢ ص ٨٥٥) عن أنس، وقال: رواه أبو حفص بن شاهين، ورمز له المنذرى بالضعف.

<sup>(</sup>١٨٩) أخرجه أبو نعيم في الحلية (حـ ٨ ص ٢٣٧)، وهو موقوف على ان مسعود، وفي إسناده مجهول.

الخصوصية التاسعة والستون:

[ضعيفة]

(شهود النكاح)

[ضعيفة]

الخصوصية السبعون:

#### (العتق فيه)

١٩٠ - أخرج الطبراني عن أبي أمامة أن النبي عَلَيْكِالَّهُ قال : « مَنْ صلتَى يُومِ الجمعة ، وصام يومه ، وعاد مريضاً ، وشهد جنازة ، وشهد نكاحاً وَجَبَتْ له الجنة » .

۱۹۱ ــ وأخرجه أبو يعلى من حديث أبى سعيد وزاد: « وتصدّق وأعتق » ، ولم يذكر « شهود النكاح » .

١٩٢ ــ وأخرج البيهقى فى «شعب الإيمان » عن أبى هريرة عن النبى عَلَيْكُ قال : «من أصبح يوم الجمعة صائماً ، وعاد مريضاً ، وشهد جنازةً ، وتصدق بصدقة فقد أوْجَبَ » .

#### الخصوصية السابعة والستون ــ الخصوصية السبعين:

(۱۹۰) رواه الطبرانى فى الأوسط كما فى مجمع الزوائد (حـ٢ ص ١٦٩) عن أبى أمامة ، وقال الهيثمى : ورجاله فيهم «محمد بن حفص الأوصابى» وهو ضعيف ، وقد ذكره ابن حبان فى «الثقات» وقال : يغرب .

(۱۹۱) رواه أبو يعلى كما فى مجمع الزوائد ( حـ ۲ ص ۱٦٩ )) عن أبى سعيد الحندرى وقال : وفيه ابن لهيعة وفيه كلام .

(١٩٢) ضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير (حـ٥/ ٤٤٤٠) من رواية البيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة. ١٩٣ \_ وأخرج البيهقى فى «الشعب» عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله عَلَيْكَةً:

« مَنْ أصبح يومَ الجمعةِ صائماً ، وعادَ مريضاً ، وأطعم مسكيناً ، وشيّع جنازة لمْ يتبعه ذنبٌ أربعين سنة ».

قال البيهقى: هذا يؤكد حديث أبى هريرة، وكلاهما ضعيف.

\_\_\_\_\_

الخصوصية الحادية والسبعون:

[ ..... ]

#### (الدعاء في ليلتها ويومها) \*

١٩٤ ــ أخرج البيهقى فى «الشعب » عن أنس قال : قال رسول الله عَلَيْكَالَةُ : «مَنْ قال هذه الكلمات سبع مرات فى ليلة الجمعة فات فى تلك الليلة دخل الجنة ، ومن قالها فى يوم الجمعة فات فى ذلك اليوم دخل الجنة مَنْ قال :

اللهم أنتَ ربى لا إله إلا أنتَ خلقتنى وأنا عبدُك، وابن أَمَتِكَ وفي قبضتك، وناصيتى بيدك، أمسيتُ على عهدِك ووعدك، ما استَطعتُ، أعودُ بك من شرِّ ما صنعتُ، أبوء بنعمتك، وأبوء بذنبى، فاغفر لى ذنوبى إنه لا يغفرُ الذنوبَ إلا أنتَ».

(١٩٣) ذكره الألباني في ضعيف الجامع الصغير (حـ٥/ ١٩٣٩) وقال: موضوع.

الخصوصية الحادية والسبعون:

(١٩٤) لم أظفر به. وفي كنز العمال (حـ ٢/ ٣٥٠١) نحو هذا الدعاء من غير ذكر يوم الجمعة ودون اشتراط سبع مرات من حديث بريدة قال:

«من قال حين يصبح أو حين يمسى: اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت ، خلقتنى وأنا عبدك ، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ، أعوذ بك من شر ما صنعت ، أبوء لك بنعمتك عليَّ ، وأبوء بذنبى ، فاغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . فات من يومه أو ليلته دخل الجنة » .

أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم .

عنوان هذه الخصوصية، ونحوه كل عنوان أتبعناه بمثل هذه العلامة (\*)، لم نجده في مخطوطة
 الكتاب، وإنما وضعناه من عند أنفسنا، استنباطأ من معنى أحاديث الخصوصية.

الخصوصية الثانية والسبعون:

[ ضعيفة ]

(استحبابه عَلَيْكُ أَن يظهر ليلة الجمعة ، وأن يدخل البيت ليلة الجمعة) \*

١٩٥ \_ أخرج أيضاً عن عائشة قالت : كان رسول الله ﷺ :

«إذا ظهرَ في الصيف استحبَّ أَنْ يظهرَ ليلةَ الجمعةِ ، فإذا دخلَ البيتَ في الشتاء استحبَّ أَنْ يدخلَ البيتَ ليلةَ الجمعةِ ».

١٩٦ ـــ وأخرج مثله عن ابن عباس.

[ ضعيفة ]

الخصوصية الثالثة والسبعون:

( خروجه ﷺ إلى السوق بعد صلاة الجمعة) \*

١٩٧ ــ أخرج الطبراني عن عبد الله بن بُسُر صاحب رسول الله ﷺ:

« أَنَّه كَانَ إَذَا صلَّى الجمعة خرجَ فدارَ في السوقِ ساعةً ، تُمَّ رجعَ إلى السجدِ ، فقيل له: لمّ تفعلُ هذا؟ قال: رأيتُ سيِّدَ المرسلين يفعلُه » .

قلت: كان حكمته امتثال قوله تبارك وتعالى:

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّهَ لَوْهُ فَأَنتَشِرُواْفِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَغُواْمِن فَضَّلِ ٱللَّهِ ﴾ (الجسة /١٠).

الخصوصية الثانية والسبعون:

-الخصوصية الثالثة والسبعون:

(١٩٧) ذكره الهيثمي (حـ ٢ ص ١٩٤) وقال: رواه الطبراني في «الكبير» وفيه «عبدالله الحيراني» ضعفه يحيي القطان وجماعة ، ووثقه ابن حبان.

(قلت ): توثيق ابن حبان وحده لا يكفى، فكيف وقد ضعفه مثل هؤلاء!!

<sup>(</sup>١٩٥) ، (١٩٦) هو في كنز العمال (حـ٧/ ١٨٢٦٢) لابن السنى وأبي نعيم في «الطب» عن عائشة، (حـ٥١/ ١٩٤١) للبيهقي في الشعب عنها، وفي ضعيف الجامع الصغير (حـ١٤/ ٤٤٣٧) لأبي نعيم وابن السنى عنها، وقال الألباني: ضعيف.

#### [ضعيفة]

#### (انتظار العصر بعدها يعدل عمرة)

١٩٨ ـ أخرج البيهقي في «شعب الإيمان» عن سهل بن سعد الساعدي قال : قال رسول الله عِيَالِيَهِ:

«إِنَّ لَكُم فَى كُلِّ جَعَةً حَجَةً وعَمَرةً: فَالْحَجَةُ: الْهَجَرَةُ إِلَى الْجَمَعَةِ، والعَمَرةُ: انتظارُ العصرِ بعد الجَمعةِ».

#### [غرصحيحة]

#### الخصوصية الخامسة والسبعون:

#### ( صلاة حفظ القرآن في ليلتها) (\*)

۱۹۹ ـ أخرج الترمذي، والحاكم، والبيهقي في «الدعوات» عن ابن عباس: أن علياً رضي الله عنه قال لرسول الله عِلَيْكِيَّةٍ:

تفلَّتَ هذا القرآنُ من صدرى ، فما أجدني أقدرُ عليه ، فقال :

« ألا أعلَّمك كلمات ينفعك الله بهنَّ، وينفعُ بهنَّ من علَّمتَهُ، وَيُثَبِّتُ ما تعلمتَهُ في صدرك».

#### الخصوصية الرابعة والسبعون:

(١٩٨) هو في كنز العمال (حـ٧/ ٢١١٧٣) للبيهقي في شعب الإيمان عن سهل بن سعد وأخرجه البيهقي في السن الكبرى (حـ٣ ص ٢٤١) وضعفه.

#### الخصوصية الخامسة والسبعون:

(۱۹۹) أخرجه الترمذى (حـ٥/ ٣٥٧٠) وقال: حسن غريب، والحاكم (حـ١ صـ٣١٦) وقال: وصححه على شرط الشيخبن، وقال الذهبي:

«هذا حديث منكر شاذ أخاف لا يكون موضوعاً، وقد حيرنى والله جودة سنده..» وأخرجه ابن السنى في عمل اليوم والليلة (٥٨٤).

والحديث ذكره الشوكانى فى كتابه: «الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة» ونقل عن السيوطى تعليقه على تصحيح الحاكم للحديث قال: قال فى اللآلىء: ولم تركن النفس إلى مثل هذا من الحاكم فالحديث يقصر عن الحسن فضلاً عن الصحة، وفى ألفاظه نكارة».

أنظر الفوائد انجموعة (ص ١١ ــ ٤٢).

إذا كان ليلة الجمعة ، فإن استطعت أن تقوم فى ثلث الليل الآخر ، فإنها ساعة مشهودة ، والدعاء فيها مستجاب ، وقد قال أخى يعقوب لبنيه: «سوف أستغفر لكم ربى» يقول: حتى تأتى ليلة الجمعة .

فإن لم تستطع فقم وسطها، فإن لم تستطع فقم في أولها، وصل أربع ركعات تقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وسورة يس وفي الركعة الثانية: بفاتحة الكتاب، وحم (الدخان). وفي الثالثة: بفاتحة الكتاب، والم السجدة. وفي الرابعة: بفاتحة الكتاب، وتبارك (الملك).

فإذا فرغت من التشهد فاحمد الله وأحسن الثناء عليه، وصلّ على وأحسن وعلى سائر النبين، واستغفر للمؤمنين والمؤمنات، ولإخوانك الذين سبقوك بالإيمان، وقل في آخر ذلك:

اللهم ارهمنى بترك المعاصى أبدا ما أبقيتنى، وارهنى من أن أتكلف مالا يعنينى، وارزقنى حسن النظر فيا يرضيك عنى اللهم بديع السماوات والأرضِ ذا الجلالِ والإكرامِ والعزةِ التى لاترامُ أسالُك يا ألله يا رهن بجلالك ونورِ وجهك أن تلزمَ قلبى حفظ كتابك كما علمتنى، وارزقنى أن أتلوّه على النحو الذى يرضيك عنى.

اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لاترامُ أسألك يا ألله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنوّر بكتابك بصرى، وأن تطلق به لسانى، وأن تفرّج به عن قلبى، وأن تشرح به صدرى، وأن تغسل به بدنى، فإنه لا يعيننى على الحقّ إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

تفعل ذلك ثلاث جمع أو خساً أو سبعاً بإذن الله تعالى والذى بعثنى بالحق ما أخطأ مؤمناً قط».

قال ابن عباس: فوالله ما لبث على إلا خمساً أو سبعاً حتى جاء رسول الله ويَكُلِيلِهُ في مثل ذلك المجلس فقال: يا رسول الله إنى كنت فيا خلا لا أحفظ إلا أربع آياتٍ ونحوهن ، فإذا قرأتُهن على نفسى تفلّش ! وأنا أتعلمُ اليوم أربعينَ آيةً

ونحوها ، فإذا قرأتها على نفسى فكأنما كتاب الله بين عيني ! ولقد كنتُ أسمع المحديث فإذا أردته تفلّت ، وأنا اليوم أسمع الأحاديث فإذا تحدثت بها لم أخرم منها حرفاً !

فقال له رسول الله عَلَيْظِيَّةٍ عند ذلك: « مؤمن وربِّ الكعبة ».

**3 3** 

[غير صحيحة]

الخصوصية السادسة والسبعون:

#### ( زيارة القبوريومها وليلتها )

«نوادر الأصول»، والطبراني في «نوادر الأصول»، والطبراني في «الأوسط» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْكَيْدُ: «لأوسط » عن أبويه \_أو أحدهما في كلّ جمعة غفر له، وكُتِبَ براً».

[غير صحيحة]

الخصوصية السابعة والسبعون:

# (علم الموتى بزيارة الأحياء فيه)

٢٠١ ـ أخرج ابن أبى الدنيا، والبيهقى فى «شعب الإيمان» عن محمد ابن واسع قال:

«بلغنى أنَّ الموتى يعلمون بزوارهم يومَ الجمعة، ويوماً قبله، ويوماً بعده».

الخصوصية السادسة والسبعون:

<sup>(</sup>۲۰۰) ذكره الألبانى فى ضعيف الجامع الصغير (حه/ ٥٦١٦) معزواً للحكيم الترمذى فى «نوادر الأصول» عن أبى هريرة وقال: موضوع. كما ذكر (حه/ ٥٦١٧) لابن عدى عن أبى بكر مرفوعاً قال: «من زار قبر والديه أو أحدهما يوم الجمعة فقرأه عند (يس) غفر له» وقال الألبانى: موضوع.

الخصوصية السابعة والسبعون:

<sup>(</sup>٢٠١)، (٢٠٢) لا حجة في مثل هذين الخبرين الموقوفين على صحة هذه الخصوصية.

٢٠٢ \_ وأخرحا عن الضحاك قال:

« مَنْ زارَ قبراً يومَ السبت قبلَ طلوع الشمس علمَ الميِّتُ بزيارته. قيل: وكيف ذلك؟ قال: لمكان يوم الجمة».

[غر صحيحة]

الخصوصية الثامنة والسبعون:

# ( عرض أعمال الأحياء على أقاربهم من الموتى فيه)

٢٠٣ ـ أخرج الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» من حديث عبد الغفور ابن عبد العزيز عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله عَيَالِيلة :

« تَعْرَضُ الأعمالُ يومَ الإثنين ويومَ الخميس على الله ، وتعرض على الأنبياء وعلى الآباء والأمهات يوم الجمعة فيفرحون بحسناتهم، وتزداد وجوههم بياضاً وإشراقاً ».

٢٠٤ ــ وأخرج أحمد بسند جيد عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله عَلَيْكِيَّةٍ

«إنَّ أعمالَ بنى آدم تعرضُ كلَّ خيسِ ليلةَ الجمعة فلا يقبلُ عملُ قاطع « رحم ».

الخصوصية الثامنة والسبعون:

(٢٠٣) ذكره الألباني في ضعيف الجامع الصغير (حـ٣/ ٢٤٤٥) بهذه العزو وقال: موضوع.

(٢٠٤) أخرجه أحمد (حـ٢ ص ٤٨٤)، كما أخرجه البخارى في «الأدب المفرد» وفيه قصة عن أبي أيوب سليمان مولى عثمان بن عفان قال: جاءنا أبو هريرة عشية الخميس ليلة الجمعة فقال:

احرِّج على كل قاطع رحم لما قام من عندنا ، فلم يقم أحد حتى قال ثلاثاً ، فأتى فتى عمةً له قد صرمها منذ سنتين فدخل عليها، فقالت له: يا ابن أخى ما جاء بك؟ قال: سمعت أبا هريرة يقول كذا وكذا، قللت: ارجع إليه فسله: لم قال ذاك؟

قال : سمعت النبي عِيَلِينَة يقول :

«إن أعمال بني آدم تعرض على الله تبارك وتعالى عشية كل خيس ليلة الجمعة ، فلا يقبل عمل قاطع رحم ».

الخصوصية التاسعة والسبعون:

[غير صحيحة]

(يقول الطير فيه: سلام سلام يوم صالح)

٢٠٥ \_ أخرجه ابن أبى الدنيا والبيهقى عن مطرف أنه سمعه من الموتى يقولون ذلك كرامة له وهو بين النائم واليقظان.

٢٠٦ ـ وأخرج الدينورى فى «الجالسة» عن بكر بن عبدالله المزنى قال: «إنّ الطيرَ لتلقى بعضها بعضاً ليلة الجمعة، فتقول لها: أشعرتِ أنّ الجمعة غداً؟».

الخصوصية الثمانون:

[غير صحيحة]

(فضيلة من يصلونها إذا كانوا سبعين رجلاً)(\*)

٢٠٧ ــ أخرج الطبراني في «الأوسط» عن أنس قال: قال رسول الله

«إذا راح منا سبعون رجلاً إلى الجمعة كانوا كسبعين موسى الذين وفدوا إلى ربهم وأفضل».

والحديث قد جوَّد السيوطى سنده ، ولكن ضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع الصغير (حـ٢/ ١٣٩٥). (قلت): رجال إسناده موثقون ، وفى بعضهم كلام ، ومع ذلك فليس فى الحديث حجة على صحة هذه الخصوصية ، فليس فى لفظه من رواية أحمد أو البخارى فى أدبه مايدل على عرض أعمال الأحياء على أقاربهم من الموتى فى قبورهم!!.

الخصوصية التاسعة والسبعون:

(٢٠٠)، (٢٠٦) هذان ليسا من حديث رسول الله ﷺ، والعجب من الإمام السيوطى رحمه الله أن يستدل بمثل هذا الكلام على هذه الخصوصية!!.

الخصوصية الثمانون:

(۲۰۷) ذكره الهيثمى في مجمع الزوائد (حـ ٢ ص ١٧٦) وقال: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: «أحمد بن بكر البالسي» قال الأزدى: كان يضع الحديث.

كما ذكره الألباني في ضعيف الجامع الصغير ( حـ ١ / ٥٩٨ ) وقال : موضوع .

# (فضل الصيام والصدقة فيه) (\*)

٢٠٨ \_ أخرج الطبراني والبيهقي في «شعب الإيمان»، والأصبهاني في «الترغيب» عن ابن عمر: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

« مَنْ صام يوم الأربعاء والخميس والجمعة ، ثم تصدّق يوم الجمعة بما قلّ من ما له أو كثر: غُفِرَ له كل ذنب عمله حتى يصير كيوم ولدته أمه » .

٢٠٩ \_ وأخرج البيهقي في «شعب الإيمان» عن ابن عباس:

رد أنه كان يستحبُ أن يصومَ الأربعاء والخميس والجمعة ويحبر أن النبى عَلَيْكُ كان يأمر بصومهن، ويتصدق بما قل أو كثر، فإن فيه الفضلَ الكثيرَ».

٢١٠ \_ وأخرج البيهقى \_ وضعفه \_ عن أنس قال: قال رسول الله عَلَيْكَا : « مَنْ صامَ يوم الأربعاء والخميس والجمعة بنى الله له قصراً فى الجنة من لؤلؤ وياقوت وزمرد ، وكتب الله له براءةً من النار » .

الخصوصية الحادية والثمانون:

<sup>(</sup>۲۰۸) هو في كنز العمال (جـ٨/ ٢٤١٦٧) للبيهقى في الشعب وفي السنن عن أنس، وهو في السنن (حـ٨/ ٢٤١٦٧) للبيهقى في الشعب وفي السنن (حـ٤ ص ٢٩٥)، وفي إسناده: «عبدالله بن واقد» غير قوى قد وثقه بعض الحفاظ وضعفه آخرون وله عنده طريق أخرى قد ضعفها، وضعفها الهيثمي أيضاً في مجمع الزوائد.

وقال البيهقى في السنن: «وروى في صوم الأربعاء والخميس والجمعة من أوجه آخر أضعف من هذا عن أنس».

<sup>(</sup>۲۰۹) ذكره البيهقى فى السنن الكبرى (حـ٤ ص ٢٩٥)، وقد أشار إلى ضعفه لضعف راويه «عبد الله بن واقد». (قلت): وفى إسناده أيضاً «أيوب بن نهيك» ضعفه أبو حاتم وغيره، وقال الأزدى: متروك.

<sup>(</sup>۲۱۰) هو فى كنز العمال (حـ٨/ ٢٤١٦) للبيهقى فى شعب الإيمان عن أنس وقال: «وفيه أبو بكر العبسى مجهول يأتى مالم يتابع عليه. وأشار إليه فى السنن الكبرى (حـ٤ ص ٢٩٥) وضعفه، وذكره الهيشمى (حـ٣ ص ١٩٨) وقال: رواه الطبرانى فى الأوسط، وفيه: صالح بن جبلة ضعفه الأزدى. وذكره المنذرى فى الترغيب والترهيب (جــ٢ ص ١٩٥) معزواً للطبرانى فى الأوسط والبيهتى من حديث أنس ورمز له بالضعف.

٢١١ ــ وأخرج عن أبى قتادة العدوى قال:

«مامِنْ يومِ أَكرهُ أَن أصومَه من يومِ الجمعةِ، وأحبُّ أَن أصومَه من يوم الجمعة!! قيل: وكيف ذلك؟ قال: يعجبنى أَن أصومه في أيام متتابعاتِ لل أعلمُ من فضيلته، فأكرهُ أَن أخصَّهُ من بين الأيام، فإن رسول الله \*\*\*: نهى أَن يُخصَّ وحده من بن الأيام».

٢١٢ ـ وقال سعيد بن منصور في سننه: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن صفوان بن سليم قال: قال رسول الله عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عنها اله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنه

«من صام يوم الجمعة كتب الله له عشرة أيام غراً زهراً من أيام الآخرة الاتشاكلها أيام الدنيا».

الخصوصية الثانية والثمانون:

[ضعيفة]

### (مدح النبي \*\*\* ليومها وليلتها) (\*)

٢١٣ ـ أخرج البزار عن أنس أن النبي عَيَيْكِيْ كان إذا دخل رجب قال:

« اللهم بارك لنا في رجب وشعبان ، وبلغنا رمضان » .

وإن كأن ليلة الجمعة قال:

« هذه ليلةٌ غراء ، ويوم أزهر » .

(۲۱۱) «أبو قتادة العدوى» مختلف فى صحبته، والحديث موقوف عليه، وفضيلة يوم الجمعة ثابتة، وهى لا تستتبع بالضرورة فضيلة صيامه إلا بنص صحيح، ومع ذلك فقد ثبت فى الصحيحين نهى النبى عَمَا أَنْ يخصُّ يوم الجمعة بصيام من بين الأيام.

(۲۱۲) هو في كنز العمال (حـ٨/ ٢٤١٧٢) لأبي الشيخ والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة . قلت: وإسناد سعيد بن منصور هذا ضعيف لجهالة راويه عن أبي هريرة .

#### الخصوصية الثانية والثمانون:

(٢١٣) ذكره الهيثمى (حـ٢ ص ١٦٥) عن أنس وقال: رواه البزار، وفيه: «زائدة بن أبي الرقاد» قال البخارى: منكر الحديث. وجهله جماعة. وذكره الألباني في ضعيف الجامع الصغير (حـ٢/ ٤٤٠٢) معزواً للبيهتي في الشعب وقال: ضعيف.

الخصوصية الثالثة والثمانون:

( تهوین سکرات الموت والوقایة من عذاب القبر وغیر ذلك بفضل الصلاة والقراءة في لیلة الجمعة ) (\*)

٢١٤ \_ أُخِرِج الأصبهاني عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَلَيْكِيَّةُ:

«مَنْ صلَّى بعد المغرب ركعتين في ليلة الجمعة يقرأ في كل واحدة منهن بفاتحة الكتاب مرة، والزلزلة خس عشرة مرة، هوَّن الله عليه سكرات الموت، وأعاذه من عذاب القبر، ويشَرَ له الجواز على الصراط يوم القيامة).

. .

الخصوصية الرابعة والثمانون:

[غير صحيحة]

# (سلامها سلام الأيام) (\*)

مرح أخرج أبو نعيم في «الحلية» عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله \*\*\*:

« إذا سَلِمَتِ الجمعةُ سلمتِ الأيامُ » .

الخصوصبة الثالثة والثمانون:

(٢١٤) لم أظفر به ولا أظنه إلا ضعيفاً. قال الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: قال في المختصر: لا يصح في صلاة الأسبوع شيء.

الخصوصية الرابعة والثمانون:

(٢١٥) أخرجه أبو نعيم في الحلية (حـ٧ ص ١٤٠) عن عائشة ولفظه:

«إذا سلم رمضان سلمت السنة، وإذا سلمت الجمعة سلمت الأيام» ثم رواه عنها أيضاً للفظ:

«إذا سلمت الجمعة سلمت الأيام كلها، وما من سهل ولا جبل، ولا شيء إلا ويستعيذ بالله من يوم الجمعة ».

ب در . وذكره الألباني في ضعيف الجامع الصغير (حـ١/ ٦٤٩) معزواً للدارقطنني في «الإفراد»، وابن عدى، وأبي نعيم في الحلية، والبيهقي في «الشعب» عن عائشة وقال: موضوع.

# ( دعاؤه عَلَيْكُمْ إِذَا دخل المسجد ) ( \* )

٢١٦ أخرج ابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» عن أبى هريرة قال: كان رسول الله وَعَلَيْكِيَّةٍ إذا دخل المسجد يوم الجمعة أخذ بعضًا دَتَى الباب، ثم قال: «اللهم اجعلنى أوجة مَنْ توجّه إليك، وأقربَ من تقرّبَ إليك، وأفضلَ من سألك ورغبَ إليك».

قال النووى في الأذكار:

(يستحب أن نقول: مِنْ أَوْجَهِ، مِنْ أَقْرَبِ، مِنْ أَفْضلِ بزيادة مِنْ)..

ا غير صحيحة ]

#### الخصوصية السادسة والثمانون:

#### (كراهة الحجامة فيه)

٢١٧ - أخرج أبو يعلى عن الحسين بن على قال: قال رسول الله عَلَيْكِلْهُ: «إِنَّ في يوم الجمعة لساعة لا يحتجمُ فيها أحدٌ إلا مات».

۲۱۸ ــ وقد ورد النهى عن الحجامة يوم الجمعة من حديث ابن عمر. أخرجه الحاكم وابن ماجه.

الخصوصية الخامسة والثمانون:

(٢١٦) أخرجه ابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» عن الحسين بن على. وفى إسناده من لم أجد له ترجمة.

الخصوصية السادسة والثمانون:

(۲۱۷) ذكره الهيثمي (حـه ص ٩٢) عن الحسين بن على وقال: «رواه أبو يعلى وفيه: يحيى بن العلاء وهو كذاب».

<sup>(</sup>٢١٨) أخرجه الحاكم في المستدرك (حـ٤ ص ٤٠٩) وقال: «رواة هذا الحديث كلهم ثقات غير عثمان بن جعفر فإني لا أعرفه بعدالة ولا جرح». قال الذهبي: واه. كما أخرجه ابن ماجه (حـ٢/

٢١٩ ــ وفي نسخة نبيط بن شريط من حديثه مرفوعاً:

«لا يحتجم أحدكم يوم الجمعة، ففيها ساعة من احتجم فيها فأصابه وَضَحٌ فِهِ للوَمْنَ إلا نفسَه».

[ضعيفة]

الخصوصية السابعة والثمانون:

#### (حصول الشهادة لمن مات فيه)

٢٢٠ \_ أخرج حميد بن زنجويه من مرسل إياس بن بكير أن رسول الله عَلَيْكِيْهُ قال:

« مَنْ مات يوم الجمعة كَتَبَ الله له أجر شهيدٍ ووقى فتنةَ القبر».

٢٢١ ــ وأخرج من مرسل عطاء قال : قال رسول الله عَمَالِيَّةٍ :

«ما مِنْ مسلم أو مسلمة يموتُ ليلة الجمعة أو يوم الجمعة إلا وقى عذاب

٣٤٨٧، ٣٤٨٨)، وقال البوصيرى في مصباح الزجاجة في أُولها: هذا إسناد فيه: الحسن بن أبي جعفر وهو ضعيف. وقال في الإسناد الآخر: فيه مقال.

وحسَّن الألباني هذا الحديث في صحيح ابن ماجه وفي سلسلة الصحيحة (حـ٧/ ٧٦٦) بمجموع رواياته، وفي النفس شيء من هذا التحسين قال الحافظ الذهبي في ترجمة «غزال بن محمد» أحد رواة هذا الحديث انظر (الميزان/ ٢٦٥٤): لا يعرف وخبره منكر في الحجامة.

وقال الحافظ ابن حجر فى «اللسان» فى ترجة «عثمان بن جعفر» أحد رواته أيضاً: عثمان بن جعفر عن محمد بن جحادة بحديث منكر فى الحجامة أخرجه الحاكم فى الطب من المستدرك.

(۲۱۹) «نُبَيْط بن شُرَيْط» بالتصغير منها، وفى جامع الأصول والتعريب نبيط بالتصغير وشريط بالتكبير ابن أنس بن مالك بن هلال، وقع ذكره فى حديث والده شريط وله رواية عن النبى هه قال ابن أبى حاتم: له صحبة وبقى بعدد النبى ﷺ زماناً. (الإصابة لابن حجر). (قلت): قال الشوكاني في فوائده المجموعة:

الخصوصية السابعة والثمانون:

(٢٢٠) (٢٢١) كلاهما ضعيف لإرساله. وانظر ما ورد في الخصوصية السادسة والأربعين.

القبر وفتنة القبر، ولقى الله لاحساب عليه، وجاء يوم القيامة ومعه شهولا يشهدون له أو طابع».

[غرصحيحة]

الخصوصية الثامنة والثمانون:

#### ( صلاة الضحى فيه ) ( \*)

٢٢٢ \_ أخرج الأصبهاني عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَلَيْكَيَّة:

«مَنْ صلَّى الضحى أربع ركعات فى يوم الجمعة فى دهره مرةً واحدة يقرأ بفاعة الكتاب عشر مرات، وقل أعوذ برب الناس عشر مرات، وقل أعوذ برب الفلق عشر مرات، وقل هو الله أحد عشر مرات، وقل يا أيها الكافرون عشر مرات فى كل ركعة، فإذا تشهّد سلّم واستغفر الله سبعين مرة، وسبّح سبعن مرة:

سبحان الله ، والحمد الله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم .

دفع الله عنه شر أهل السماوات، وشر أهل الأرض، وشر الجنّ الجنّ والإنس».

[ضعيفة]

الخصوصية التاسعة والثمانون:

(فضل وقفة الجمعة) (\*)

وقفة الجمعة تفضل غيرها من خمسة أوجه فيا ذكره القاضى بدر الدين بن جاعة:

الخصوصية الثامنة والثمانون:

<sup>(</sup>۲۲۲) ذكره الشوكاني في «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» (٣٦ ــالنوع الثاني ــ صلاة الضحى) وقال:

<sup>«</sup> وهو حديث طويل موضوع ، وفي إسناده مجاهيل » .

أحدها: موافقة النبى عَلَيْكِيهُ، فإن وقفته كانت يوم الجمعة وإنما يختار الله له الأفضل.

الثاني: أن فيها ساعة إجابة.

الثالث: أن الأعمال تشرف بشرف الأزمنة كما تشرف بشرف الأمكنة. ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع فوجب أن يكون العمل فيه أفضل.

الرابع: أن في الحديث:

٣٢٣ \_ «أفضل الأيام يوم عرفة إذا وافق يوم جمعة، وهو أفضل من سبعن حجة في غير يوم الجمعة».

أخرجه رزين في «تجريد الصحاح».

الخامس: أن في الحديث:

٢٢٤ « إذا كان يوم عرفة يوم جمعةٍ غفر الله لجميع أهل الموقف».

قيل له: قد جاء أن الله يغفر لجميع أهل الموقف مطلقاً ، فما وجه تحصيص ذلك بيوم الجمعة في هذا الحديث؟ فأجاب بأنه يحتمل أن الله يغفر لهم فيه بغير واسطة ، وفي غيره بها يهب قوماً لقوم .

#### الخصوصية التاسعة والثمانون:

(٣٢٣) أخرجه رزين كما فى «جامع الأصول» لابن الأثير الجزرى (حـ٩/ ٦٨٦٧)، وتتمته: «وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفه، وأفضل ماقلت أنا والنبيون من قبلى لا إله إلا الله وحده لاشريك له».

وقد أخرج مالك هذه الزيادة وحدها في الموطأ (حـ١ ص ٤٢٢) عن طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلاً .. كما أخرجها الترمذي (حـ٥/ ٣٥٨٥) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً وضعفه .

- - - السيوطى راويه ولا مخرجه، ولم أقف عليه فى غير هذا الكتاب. ومن الثابت أنه ما من أكثر من أن يعتق الله فيه عبيداً من النار من يوم عرفة. كان يوم عرفة يوم جمعة أو غير جمعة.

الخصوصية التسعون:

#### [غير صحيحة]

## (ما يفعل من كانت له إلى الله حاجة) (\*)

٢٢٥ ـ أخرج الأصبهاني في «الترغيب» عن عبدالله بن عمر رضى الله عنها قال:

« مَنْ كانت له إلى الله حاجة فليصم الأربعاء والخميس والجمعة ، فإذا كان يوم الجمعة تطهر وراح إلى الجمعة ، فتصدق بصدقة قلت أو كثرت ، فإذا صلى الجمعة قال:

اللهم إنى أسألك باسمك باسم الله الرحمن الرحيم، الذى لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الذى لا إله إلا هو الحتى القيوم، الذى لا تأخذه سِنَةٌ ولا نوم، الذى ملأت عظمته السماوات والأرض، الذى عنت له الوجوه، وخشعت له الأصوات، ووجلت القلوب من خشيته أن تصلّى على محمد وسينية أن تعطيني حاجتى، وهي كذا وكذا، فإنه يستجاب له».

#### الخصوصية التسعون:

(٢٢٥) لم أجده في غير هذا الكتاب بهذا السياق، وذكر المنذري في الترغيب والترهيب عن ابن عمر مرفوعاً قال:

«من صام الأربعاء والخميس ويوم الجمعة، ثم تصدق يوم الجمعة بما قل أو كثر غفر له كل ذنب عمله حتى يصير كيوم ولدته أمه من الخطايا». وعزاه للطبراني في الكبير والبيهقي ورمز له بالضعف.

وفي الفوائد المجموعة للشوكاني (ص ٤١) نحو حديث هذه الحضوصية عن أنس قال :

«من كانت له حاجة عاجلة أو آجلة فليقدم بين يدى نجواه صدقة، وليصم الأربعاء والخميس والجمعة.. الخ».

وفى إسناده أبان بن أبى عياش متروك.

وقال فى الفوائد أيضاً: «والصلاة الحاجة ألفاظ وصفات كلها ضعيفة إلا حديث أبى الدرداء وحديث ابن أبى أو فى المذكورين». قلت: وهما غير هذا الحديث تماماً ومع ذلك فلم يسلم أحدها من طعن أهل العلم والنقد.

٢٢٦ ـ وأخرج ابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» عن عمرو بن قيس الملائى قال:

بلغنى أن من صام الأربعاء والخميس والجمعة ، ثم شهد الجمعة مع المسلمين ، ثم ثبت فسلّم بتسليم الإمام ، وقرأ بفاتحة الكتاب ، وقل هو الله أحد عشر مرات ، ثم مدّ يده إلى الله عز وجل ، ثم قال : اللهم إنى أسألك باسمك الأعلى عنال الله شيئاً إلا أعطاه إياه ، عاجلاً وآجلاً ، ولكنكم تعجلون .

الخصوصية الحادية والتسعون:

(لا تفتح فيه أبواب جهنم. وهذه غير الخصلة السابقة: أنها لا تسجر فيه)

٢٢٧ ــ أخرج أبونعيم عن ابن عمرو أن النبي ﷺ قال :

«إن جهنم تسعّر كل يوم، وتفتح أبوابها إلا يوم الجمعة، فإنها لاتفتح أبوابها ولا تسعّر ».

الخصوصية الثانية والتسعون:

(يستحب السفرليلتها)

٢٢٨ ــ أخرج الطبراني عن أم سلمة قالت:

« كان رسول الله \*\*\* يستحب أن يسافر ليلة الخميس » .

(۲۲٦) أخرجه ابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» (باب ما يقول بعد صلاة الجمعة / ٣٧٨) وهو ضعيف جداً، فإن إسناده مقطوع رواه عمرو بن قيس الملائى ــ وهو من أتباع التابعين بلاغاً، وفى متنه نكاره.

الخصوصية الحادية والتسعون:

(٢٢٧) أخرجه أبو نعيم في الحلية (حـه ص ١٨٨) من حديث ابن عمرو، وقال: غريب من حديث عبد الله ومكحول لم نكتبه إلا من حديث النعمان.

قلت: في إسناً ده «سويد بن عبدالعزيز» لين الحديث.

الخصوصية الثانية والتسعون:

(٢٢٨) ذكره الألباني في صحيح الجامع الصغير (ح ٤ / ٤٨٢٦) معزواً للطبراني عن أم سلمة وقال: صحيح. ٢٢٩ \_ وأخرج في «الأوسط» بسند صحيح عن كعب بن مالك قال: « ما كان رسول الله عَلَيْكُ يخرج إلى سفر، أو يبعث بعثاً إلا يوم الخميس».

٢٣٠ \_ وأصله في الصحيح.

٢٣١ \_ وفي الأوسط أيضاً عن بريدة:

« كان رسول الله عَلَيْكُمْ إذا أراد سفراً خرج يوم الخميس ».

[ضعيفة]

الخصوصية الثالثة والتسعون:

(طواف الملائكة يكتبون من صلَّى في يومها وليلتها) (\*)

٢٣٢ أخرج عبد الله بن أحد في «زوائد الزهد» عن ثابت البناني قال: (بلغنا أن لله ملائكة معهم ألواح من فضة، وأقلامٌ من ذهبٍ يطوفون، ويكتبون:

مَنْ صلَّى ليلة الجمعة ويوم الجمعة في جماعة).

(۲۲۹) ذكره الهيشمى في مجمع الزوائد (حـ ٣ ص ٢١١) عن كعب بن مالك وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. وله حديث في الصحيح من غير حصر. (قلت): انظر ما بعده.

(۲۳۰) أخرجه البخارى (حـ٦/ ٢٩٤٩، ٢٩٥٠ ـ فتح البارى» عن كعب بن مالك ولفظ حديثه الأول:

«لقلها كان رسول الله عَلَيْهِ يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس » ولفظ حديثه الثاني: «أن النبي عَلَيْهِ خرج يوم الخميس في غزوة تبوك، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس ». كما رواه بنحو ذلك أحمد (حـ٣ ص ٤٥٥، ٤٥٦)، والدارمي (حـ٢/ ٢٤٣٦)، وأبو داود (حـ٣/ ٢٦٠٥).

(۲۳۱) ذكره الهثيمي (حـ ٣ ص.٢١١) وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه: «عمرو بن الحصين العقيلي» وهو متروك.

قلت : فيما صحَّ قبله ما يغنى عنه .

100 \$44 000

#### الخصوصية الثالثة والتسعون:

(۲۳۲) هذا حبر مقطوع لا تقوم به حجة على إثبات صحة هذه الخصوصية. «ثابت البنانى»: هو ثابت بن أسلم تابعى جليل روى عن أنس وابن الزبير وابن عمر وغيرهم وروى عنه كثيرون، كان ثقة مأموناً روى له الشيخان وأصحاب السنن.

۲۳۳ \_ أخرج ابن عساكر في تاريخه من طريق محمد بن عكاشة عن محمود بن معاوية بن حماد الكرماني عن الزهري قال:

«مَنْ اغتسل ليلة الجمعة، وصلَّى ركعتين يقرأ فيها بد «قل هو الله أحد » ألف مرة رأى النبي \*\*\* في منامه».

الخصوصية الرابعة والتسعون:

( رؤية النبى \*\*\* في المنام بالصلاة والقراءة فيها) (\*)

الخصوصية الخامسة والتسعون:

(زيارة الإخوان في الله تبارك وتعالى)

٢٣٤ \_\_ أخرج ابن جرير عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله عَيَالِيَالَةُ في قوله تعالى :

« فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض » . الآية .

قال: ليس لطلب دنيا، ولكن لعيادة مريض، وحضور جنازة، وزيارة أخ في الله».

الخصوصية الرابعة والتسعون:

«لا يصح ، فيه : مجاهيل » .

الخصوصية الخامسة والتسعون:

<sup>(</sup>٢٣٣) وهذا مقطوع أيضاً. وفى الفوائد المجموعة للشوكانى (ص٥١) نحوه: (ركعتان ليلة الجمعة بخمس وعشرين الإخلاص، وبعد السلام يصلى على النبي ﷺ ألف مرة» وقال:

<sup>(</sup>٢٣٤) أخرجه ابن جرير الطبرى في تفسيره (الجمعة / ١٠) من طريق أبي عامر الصائغ عن أبي خلف عن أنس، وهو إسناد هالك تالف فيه: «أبو عامر الصائغ» قال الأزدى: «كان يضع الحديث». قلت: وهذا التفسير منكر يختلف مع دلالة الآية في إباحة ماحظره الله في الآية قبلها (الجمعة / ١) وهو البيع والشراء وطلب الرزق.

الخصوصية السادسة والتسعون:

[ضعيفة]

( لا تكره فيه الصلاة بعد الصبح، ولا بعد العصر عند طائفة)

٢٣٥ \_ أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف » عن طاوس قال:

« يومُ الجمعةِ صلاةً كلَّهُ » .

وإن صحَّ ذلك كان فيه لكون ساعة الإجابة قبل الغروب، ولا يرد بأنها ليست بساعة إجابة».

#### [غرصحيحة]

#### الخصوصية السابعة والتسعون:

(فضيلة من صلَّى فيه بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد) (\*)

٢٣٦ ــ أخرج الدارقطنى فى «الغرائب»، والخطيب فى «رواة مالك» عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ:

«مَنْ دخل يومَ الجمعة المسجد فصلى أربع ركعات يقرأ فى كل ركعة بفاتحة الكتاب، وخسين مرة قل هو الله أحد، فذلك مائتا مرة فى أربع ركعات لم يمتْ حتى يرى منزله من الجنة أو يُرَى له».

#### الخصوصية السادسة والتسعون:

(٢٣٥) هذا من كلام طاوس بن كيان وهو أحد التابعين الثقات، الذين رووا عن الصحابة ممن لقيهم، وأرسل عن بعضهم، والحجة في المرفوع الثابت عن رسول الله ﷺ.

#### الخصوصية السابعة والتسعون:

(٢٣٦) وهذا حبر تلوح عليه علائم النكاره، وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة:

«حدیث: من صلی یوم الجمعة رکعتین ــالخ موضوع. وکذا أربع رکعات، وثمان، واثنتی عشرة».

قال في المختصر: لا يصح في صلاة الأسبوع شيء.

الخصوصية الثامنة والتسعون: [ضعيفة]

( فضل زيارة المسلم مجلس قومه فيه ) ( \* )

٢٣٧ \_ أخرج الديلمي عن عائشة رضى الله عنها مرفوعاً: « لا يفقه الرجل كلّ الفقه حتى ينزل مجلس قومه عشية الجمعة ».

\_ \_ \_

الخصوصية التاسعة والتسعون:

( مباهاة الله ملائكته بعباده يوم عرفة ويوم الجمعة ) ( ﴿ )

٢٣٨ \_ أخرج ابن سعد في طبقاته عن الحسن بن على رضى الله عنها سِبْط رسول الله عَنها سِبْط رسول الله عَنها سِبْط رسول الله عِنكَالِيَّةِ قال :

«إن الله تعالى يباهى ملائكته بعباده يوم عرفة يقول: عبادى جاءونى شعثاً يتعرضون لرحمتى أشهدكم أنى غفرت لحسنهم، وشقَعْت محسنهم فى مسيئهم.

وإذا كان يوم جمعة فمثل ذلك».

الخصوصية الثامنة والتسعون:

(٢٣٧) لم أجد فى فردوس الأخبار للديلمى من حديث عائشة، ولم أجده عند غيره، ومن المعروف أن " ما انفرد به الديلمي فهو ضعيف.

الخصوصية التاسعة والتسعون:

(۲۳۸) لم أجده عند غيره بهذا التمام. ومباهاة الله ملائكته بأهل عرفة ثابتة من حديث أبى هريرة ومن حديث ابن عمرو، وانظر صحيح الجامع الصغير (جـ ۲/ ۱۸۶۳، ۱۸۶۴). ولكن قوله: وإذا كان يوم جمعة فمثل ذلك!!.

الخصوصية المائمة:

#### (فضل هذا الدعاء فيه) (\*)

٢٣٩ \_ قال الخطيب في تاريخه: أخبرني محمد بن أحمد بن يعقوب أخبرني محمد بن نعيم الضّبتي حدثني أبو على الحسين بن علي الحافظ ثنا أبو جفعر: أحمد بن أحمد بن العابد ثنا إسحاق بن ابراهيم العفصي ثنا خالد بن يزيد العمرى (أبو الوليد) ثنا ابن أبي ذئب ثنا محمد بن المنكدر سمعت جابر بن عبد الله يقول:

عرض هذا الدعاء على رسول الله عَلَيْظِيَّةٍ فقال:

« لَوْ دَعَا به على كل شيء بين المشرق والمغرب في ساعة من يوم الحمعة لاستحب لصاحبه:

« لا إله إلا أنت يا حنانُ يا منانُ يا بديعَ السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام».

[ صحيحة ]

الحادى بعد المائسة:

#### (حالها يوم القيامة)

٧٤٠ أخرج الحاكم وابن خزيمة والبيهقى عن أبى موسى الأشعرى قال: قال رسول الله عِلَيْكَ :

الخصوصية المائة:

(۲۳۹) هذا إسناد ضعيف جداً لضعف «خالد بن يزيد العمرى» رمى بالكذب، وقال ابن حبان: يروى الموضوعات عن الأثبات، وفي اسناده أيضاً من لم أعرف.

(٥) قال السيوطي \_ كها في المخطوطة \_ عند هذه الحنصوصية: الموفي مائة.

#### الحادى بعد المائة : ﴿

(۲٤٠) أخرجه الحاكم (حـ١ ص ٢٧٧) وصححه ووافقه الذهبي، وابن خزيمة في صحيحه (حـ٣/ ١٧٥٠)، والطبراني كما في مجمع الزوائد (حـ٢ ص ١٦٤)، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (حـ٢/ ١٨٦٨) معزواً للحاكم والبيهةي في الشعب عن أبي موسى، وانظر سلسلة الصحيحة (حـ٢/ ٢٠٦).

«إن الله يبعث الأيام يوم القيامة على هيئاتها، ويبعث الجمعة زهراء منيرةً أهلها يحفون بها كالعروس تُهدى إلى كريمها تضىء لهم يمدون فى ضوئها ألوانهم كالثلج بياضاً، وريحهم يسطع كالمسك يخوضون فى جبال الكافور، ينظر إليهم الثقلان، لا يطرفون تعجباً حتى يدخلوا الجنة، لا يخالطهم أحدٌ إلا المؤذنون المحتسبون».

# تم الكتاب بحمد الله · وتوفيقه

# [قال الناسخ]:

وهذا آخر خصائص الجمعة تأليف شيخنا حافظ عصره، ومجتهد وقته جلال الدين أبى الفضل السيوطى الشافعى تغمده الله برحته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، ونفعنا بعلومه وبركاته، وحشرنا جميعاً فى زمرته، والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى.

تم الكتاب

تم بفضل الله وعونه الفراغ من تحقيق هذا الكتاب فى ليلة الجمعة من شهر ربيع الأول سنة ١٤١١هـ الموافق ١٨ أكتوبر سنة ١٩٩٠م والحمد لله رب العالمين وكتبه الفقير إلى رحمة ربه عصام الدين بن سيد بن عبدرب النبى

# فهرس أطراف خصائص يوم الجمعة حرف الألف

| درى مايوم الجمعة                 | سلمان الفارسي      | 1.4        |
|----------------------------------|--------------------|------------|
| ى جبريل بمرآة بيضاء فيها         | أنس                | 0112711    |
| عضروا الجمعة ، وادنو من الإمام   | سمرة               | 44         |
| ا تدلى نصف الشمس للغروب          | فاطمة بنت النبى ﷺ  | 178        |
| ا راح الرجل إلى المسجد           | القاسم بن مخيمرة   | VV         |
| ا راح منا سبعون رجلاً إلى الجمعة | أنس                | Y•V        |
| ا سافريوم الجمعة دعى             | حسان بن عطية       | 9∨         |
| ا سلمت الجمعة سلمت الأيام        | عائشة              | 710        |
| ا ظهر في الصيف استحب أن          | عائشة              | 190        |
| ا ظهر في الصيف استحب أن          | ابن عباس           | 197        |
| ! قلت لصاحبك: أنصت               | أبو هريرة          | ٣١         |
| ا كان يوم الجمعة فزع البر        | مجاهد              | 115        |
| ا كان يوم الجمعة كان على كل باب  | أبو هريرة          | V <b>£</b> |
| ا كان يوم عرفة يوم جعة           | ?                  | 471        |
| سمت أمس؟                         | جويرية أم المؤمنين | ٥          |
| صل الله عن الجمعة من كان قبلنا   | أبوهريرة وحذيفة    | 140        |
| نضل الأيام يوم عرفة إذا          | ?                  | 222        |
| رعواسورة هوديوم الجمعة 🔝 🔆 🔻     | كعب                | ۱۷۸        |
| كثروا من الصلاة على في كل يوم    | أبو أمامة          | ۱۸٤        |
| كثروا من الصلاة عليّ في الليلة   | أبو هريرة          | ١٨٣        |
|                                  |                    |            |

| 140       | أنس               | أكثروا الصلاة عليَّ في يوم الجمعة    |
|-----------|-------------------|--------------------------------------|
| ١٢٣       | أبو الدرداء       | أكثروا من الصلاة على يوم الجمعة      |
| ۱۰۸       | أنس               | ألتمسوا الساعة التي ترجي             |
| 717       | أبو هريرة         | اللهم اجعلني أوجه من توجه            |
| 414       | أنس               | اللهم بارك لنا في رجب وشعبان         |
| ٨         | بنت مالك بن أنس   | أن أباها مالكاً كان يحيى ليلة الجمعة |
| . ۲ . ٤   | أبو هريرة         | إن أعمال بني آدم تعرض كل             |
| 1 ٤       | ابن عمر           | إن أفضل الصلاة عند الله              |
| 117       | أبو هريرة         | إن أهل الجنة إذا دخلوها              |
| 114       | ابن عباس          | إن أهل الجنة يزورون ربهم             |
| ٤٢        | أبو قتادة         | إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة          |
| 777       | ابن عمرو          | إن جهنم تسعر كل يوم                  |
| . 74      | حسن بن حسن بن حسن | أن رسول الله ﷺ أمر بإجمار            |
| oş        | أبو هريرة         | أن رسول الله ﷺ كان يقلم أظفاره       |
| 44        | محمدبنقيس         | أن رسول الله ﷺ كما أمر سليكاً        |
| ٤١،٤٠     | معاذبن أنس        | أن رسول الله ﷺ نهى عن الحبوة         |
| <b>V1</b> | ابن عمر           | أن عمر كان يجمر المسجد كل جمعة .     |
| ٤٧        | أبو أمامة         | إن الغسل يوم الجمعة ليسل             |
| ١٣٠       | أبو هريرة         | إن في الجمعة لساعة                   |
| Y1V       | الحسين بن على     | إن في يوم الجمعة لساعة لايحتجم       |
| ١٢٦       | أنس               | إن الله تبارك وتعالى ليس بتارك       |
| ۲۳۸       | الحسن بن على      | إن الله تعالى يباهى ملائكته          |
| ٦٨.       | أبو الدرداء       | إن الله وملائكته يصلون على           |
| 78.       | أبو موسى          | إن الله يبعث الأيام يوم القيامة      |
| 144       | سهل بن سعد        | إن لكم في كل جمعة حجة و              |
| ١٨٢       | أوس بن أوس        | إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة         |
| ٧٥        | ابن مسعود         | إن الناس يجلسون من الله يوم          |
| 47        | ابن عمرو          | أن النبي َ ﷺ نهي عن الحلق .'.        |
| ١         | ابن عباس          | إن هذا يوم عيد                       |
| 117       | أبو لبابة         | إن يوم الجمعة سيد الأيام             |
|           |                   | •                                    |

| ١٢٧   | أنس              | إن يوم الجمعة وليلة الجمعة            |
|-------|------------------|---------------------------------------|
| 11    | ابراهيم النخعي   | أنه قرأ بسورة مريم                    |
| 197   | عبدالله بن بسىر  | أنه كان إذا صلى الجمعة خرج            |
| 4.4   | ابن عباس         | أنه كان يستحب أن يصوم                 |
| 127   | كعب الأخبار      | إنها في جمعة واحدة في                 |
| 121   | مولى معاوية      | إنهم زعموا أن الساعة التي في          |
| ٤٨    | أبو هريرة        | أيعجز أحدكم أن يجامع أهله             |
| ٥٣    | ابن عباس         | أيها الناس إذا كان هذا اليوم          |
|       |                  | حرف الباء                             |
| ٧٦    | ابن مسعود        | باكروا بالغداة في الدنيا إلى الجمعات  |
| 444   | ثابت البناني     | بلغنا أن لله ملائكة معهم ألواح        |
| 1.4   | اليافعي          | بلغنا أن الموتى لا يعذبون ليلة الجمعة |
| ١١٤   | أبوعمران الجوني  | بلغنا أنه لم تأت ليلة الجمعة قط       |
| 1 ٧ • | أبو معيد         | بلغنى أن الحسنة تضاعف يوم             |
| 277   | عمروبن قيس       | بلغنى أن من صام الأربعاء و            |
| 4.1   | محمدبن واسع      | بلغنى أن الموتى يعلمون بزوارهم        |
|       |                  | حرف التاء                             |
| 179   | أبو هريرة        | تضاعف الحسنات يوم الجمعة              |
| ۲.۳   | عبدالعزيزعن أبيه | تعرض الأعمال يوم الاثنين، و           |
| 199   | على              | تفلت هذا القرآن من صدرى               |
|       |                  | حرف الثاء                             |
| 0 \   | رجل من الصحابة   |                                       |
|       |                  | حرف الجيم                             |
| 17    | سعيدبن المسيب    | الجمعة أحب إلى من حجة تطوع            |
| 1.4   | أبو هريرة        | الجمعة إلى الجمعة كفارة إلى           |
| 71    | ابن عباس         | الجمعة حج المساكين.                   |
| ٧٠    | واثلة            | إن جنبوا مساجدكم صبيانكم و            |
|       |                  | حرف الحاء                             |
| 108   | عمروبن عوف       | حين تقام الصلاة إلى                   |
|       |                  |                                       |

|            |                | حرف الخاء |                                 |
|------------|----------------|-----------|---------------------------------|
| ٣٧         | ابن المسيب     |           | خروج الإمام يقطع الصلاة         |
| 1.9        | أبو هريرة      |           | خير يوم طلعت عليه الشمس         |
| 178        | أبو هريرة      |           | خير يوم طلعت فيه الشمس          |
|            |                | حرف السين |                                 |
| 174        | أبو سعيد       | ,         | الساعة التي يستجاب فيها الدعاء  |
| 19611      | أبو هريرة .    |           | سمعت النبي ﷺ يقرأ في الجمعة     |
| 11.        | أبو هريرة      |           | سيد الأيام يوم الجمعة .         |
|            |                | حرف الشين | •                               |
| 111        | ابن عباس       |           | الشاهد: الإنسان، والمشهود       |
| 119        | على            |           | الشاهد: يوم الجمعة ، والمشهود   |
|            |                | حرف الصاد | •                               |
| 4 8        | أبى بن كعب     |           | صدق أُبيّ .                     |
| 177        | كعب            |           | الصدقة تضاعف يوم الجمعة         |
| ٦          | جنادة الأزدى   |           | صمم أمس؟                        |
|            |                | حرف الغين |                                 |
| <b>£ £</b> | أبو سعيد       |           | غسل الجمعة واجب على             |
| ۰۰         | ابو سعید       |           | الغسل يوم الجمعة واجب           |
| **         |                | حرف الفاء |                                 |
| ۱۲۸        | أ <i>نس</i>    |           | فإن لله في كل جمعة ستمائة       |
| 171        | جابر           |           | فالتمسوها آخر ساعة بعد          |
| 1111       | أبو هريرة      |           | فيه ساعة لا يوافقها عبد         |
| 104        | ميمونة بنت سعد |           | فيها ساعة لا يدعو العبد فيها    |
|            |                | حرف القاف | •                               |
| 124        | أبو سعيد       |           | قد أعلمتها ثم أنسيتها           |
|            |                | حرف الكاف | <u>-</u>                        |
| 737        | بريدة          | •         | كان رسول الله ﷺ إذا أراد        |
| 777        | أم سلمة        |           | كأن رسول الله ﷺ يستحب أن        |
| 90         | جابر بن سمرة   |           | كان رسول الله ﷺ يقرأ في صلاة    |
| ٩          | أبو هريرة      | •         | كان رسول الله ﷺ يقرأ يوم الجمعة |
|            |                |           |                                 |

| ٧٢        | عائشة              | كان لرسول الله ﴿ عَلَيْكُ تُوبَانَ          |
|-----------|--------------------|---------------------------------------------|
| ٦٣        | جابر               | كان للنبى عَلَيْق برد يلبسه                 |
| ٨٥        | السائببنيزيد       | كان النداء يوم الجمعة أوله                  |
| ٧٨        | أن <i>س</i>        | كان النبي عَيَّالِيَّةِ إذا اشتدَّ الحر     |
| ۸۱        | محمدبن سيرين       | كان رسول الله ﷺ كان يُكْره النوم قبل الجمعة |
| ١٢        | ابن عون            | كانوا يقرءون في الصبح يوم الجمعة            |
| <b>VY</b> | أنس                | كنا نبكر بالجمعة ونقيل                      |
| ۸۰        | سهل بن سعد         | كنا نصلي مع النبي عَيَالِيَّة يوم الجمعة    |
|           |                    | حرف اللام                                   |
| 71        | ابن مسعود          | لقد هممت أنّ آمر رجلاً يصلي                 |
| 749       | جابربن عبدالله     | لو دعا به على كل شيء ما                     |
| ٠ ٢٣٤     | أنس                | ليس لطلب دنيا ولكن لعيادة                   |
| 44        | ابن عمرووأبو هريرة | لينتهينَ أقوام عن ودعهم الجماعات            |
|           |                    | عرف الميم                                   |
| ١٣        | ابن عمر            | ما أشغلك عن هذه الصلاة                      |
| /00       | عمروبن عوف         | ما بين أن ينزل الإمام من المنبر             |
| ٦ ٤       | ابن سلام           | ماعلى أحدكم إن وجد أن يتخذ ثوبين            |
| 70        | عائشة              | ماعلى أحدكم إن وجد أن يتخذ ثوبين            |
| ٦٦        | أنس                | ماعلى أحدكم إن وجد أن يتخذ ثوبين            |
| 779       | كعب بن مالك        | ما كان رسول الله **** يخرج إلى              |
| ۲۳.       | كعب بن مالك        | ما كان رسول الله *** يخرج إلى               |
| ٧٩        | سهل بن سعد         | ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا                   |
| \0        | أبوعبيدة بن الجراح | ما من الصلوات صلاة أفضل من                  |
| 771       | عطاء               | ما من مسلم أو مسلمة بيوت ليلة الجمعة        |
| 1 • 7     | ابن عمرو           | ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو               |
| 711       | أبوقتادة العدوي    | ما من يوم أكره إلى أن أصومه                 |
| Åξ        | یحیی بن یحیی       | مشيك إلى المسجد وانصرافك                    |
| ۲.        | ِ جابر             | مضت السنة أن في أربعين                      |
| Y         | أبو هريرة          | معاشر المسلمين إن هذا يوم                   |
| 194       | أبو هريرة          | من أصبح يوم الجمعة صائماً                   |
| 194       | جابر               | من أصبح يوم الجمعة صائماً                   |
|           |                    |                                             |

| ۸۲  | أوس بن أوس           | من اغتسل يوم الجمعة ثم بكَّر    |
|-----|----------------------|---------------------------------|
| ٧٣  | أبو هريرة            | من اغتسل يوم الجمعة ثم راح      |
| و ع | أبو قتادة            | من اغتسل يوم الجمعة كان         |
| ٤٦  | أبوبكر الصديق وعمران | من اغتسل يوم الجمعة كفّرت       |
| ٥٩  | أبوسعيدوأبوهريرة     | من اغتسل يوم الجمعة واستنَّ     |
| ٦.  | أبو أيوب             | من اغتسل يوم الجمعة واستنَّ     |
| 17  | أبو ذر               | من اغتسل يوم الجمعة واستنَّ     |
| 77  | أبو وديعة            | من اغتسل يوم الجمعة واستنَّ     |
| ۲۳۳ | الزهرى               | من اغتسل ليلة الجمعة وصلى       |
| ٣٣  | ابن عمرو             | من اغتسل يوم الجمعة ومسَّ       |
| ۲۳  | أبو الجعد            | من ترك ثلاث جمع تهاوناً بها     |
| 47  | ابن عمو              | من ترك ثلاث جمع متعمداً من      |
| 40  | أبو هريرة            | من ترك ثلاث جمع من غير علة      |
| ۲ ٤ | جابر                 | من ترك الجمعة ثلاثاً من غير     |
| **  | أبو هريرة            | من ترك الجمعة من غير عذر        |
| 49  | سمرة بن جندب         | من ترك الجمعة من غير عذر        |
| 44  | أبو هريرة            | من تكلم يوم الجمعة              |
| ٣٢  | أبو هريرة            | من توضأ يوم الجمعة فأحسن        |
| ٤٣  | ابن عمو              | من جاء منكم الجمعة فليغتسل      |
| 747 | ابن عمر              | من دخل يوم الجمعة المسجد        |
| ۲۰۰ | أبو هريرة            | من زار قبر أبويه أو أحدهما      |
| 4.4 | الضحاك               | من زار قبراً يوم السبت          |
| ۲۰۸ | ابن عمر              | من صام يوم الأربعاء و           |
| ۲۱. | أنس                  | من صام يوم الأربعاء و           |
| 717 | أبو هريرة            | من صام يوم الجمعة كتب الله      |
| 415 | ابن عباس             | من صلى بعد المغرب ركعتين        |
| 9 4 | اسهاءبنت أبى بكر     | من صلى الجمعة ثم قرأ بعد الجمعة |
| 777 | ابن عباس             | من صلى الضحى أربع ركعات         |
| ۲۸۱ | آنس<br>ئ             | من صلَّى على في يوم الجمعة      |
| ۱۸۸ | أنس                  | من صلّي على في يوم الجمعة       |
| ۱۸۷ | على                  | من صلَّى على النبي ﷺ يوم        |

|            |                  | _                                     |
|------------|------------------|---------------------------------------|
| 14.        | أبو أمامة        | من صلَّى يوم الجمعة وصام              |
| 111        | أبو أمامة        | من صلّى يوم الجمعة وصام               |
| 1 ∨ 1      | المسيب بن رافع   | من عمل خيراً في يوم الجمعة            |
| ۳.         | قدامة بن ويرة    | من فاتته الجمعة من غير عذر            |
| ٤٩         | مكحول            | من فعل ذلك كان له أجران               |
| 198        | أنس              | من قال هذه الكلمات سبع                |
| 177        | أبو هريرة        | من قرأ حم ( الدخان ) في               |
| ١٧٣        | أبو أمامة        | من قرأ حم الدخان في ليلة الجمعة       |
| 178        | أبو رافع         | من قرأ الدَّخان في ليلة الجمعة        |
| ۸۸         | خالد بن معدان    | من قرأ سورة الكهف قبل أن              |
| 41         | أبو سعيد         | من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة         |
| 174        | عبدالواحدبن أيمن | من قرأ سورة البقرة وآل عمران          |
| ٨٧٤٨٦      | أبو سعيد         | من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة          |
| ۸٩         | ابن عمر          | من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة          |
| ٩.         | على              | من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة          |
| 144        | ابن عباس         | من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران |
| 94         | مكحول            | من قرأ فاتحة الكتاب والمعوِّذتين      |
| 141        | أنس              | من قرأ قبل الصلاة الغداة ثلاث مرات    |
| 1 8        | ابن شهاب         | من قرأ قل هو الله أحد و               |
| 140        | أبو هريرة        | من قرأ ليلة الجمعة حم الدخان          |
| ۱۸۰        | وهب بن منبه      | من قرأ ليلة الجمعة سورة البقرة و      |
| 171        | أبو هريرة        | من قرأ يس في ليلة الجمعة              |
| ٥٧         | مكحول            | من قصَّ أظفاره وشاربه                 |
| ٥٥         | عائشة            | من قلَّم أظفاره يوم الجمعة            |
| <b>o</b> \ | حيدبن عبدالرحمن  | من قلَّم أظفاره يوم الجمعة            |
| 440        | ابن عمر          | من كانت له إلى الله حاجة              |
| 1.0        | عكرمة بن خالد    | من مات يوم الجمعة أو ليلة             |
| 44.        | إياسبنبكر        | من مات يوم الجمعة                     |
| 1 • ٤      | أنس              | من مات يوم الجمعة                     |
|            |                  | '                                     |

|     |                    | حرف النون              |                                                              |
|-----|--------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ۱۲٤ | أبو هريرة          |                        | نحن الآخرون السابقون يوم<br>نهى النبى وَتَظِيْقُو عن صوم يوم |
| ٤   |                    |                        | نهي النبي ﷺ عن صوم يوم                                       |
|     |                    | حرف الهاء              |                                                              |
| 714 | أنس                | حرف الهاء<br>حرف الواو | هذه ليلة غراء ويوم أزهر                                      |
|     |                    | حرف الواو              |                                                              |
| ۸۳  | ابن عمرووأبوبكر    |                        | وإذا أخذ في المشي إلى الجمعة                                 |
| 140 | أبو هريرة          |                        | وفى آخر ثلاث ساعات منه                                       |
|     |                    | حرف لا                 | •                                                            |
| ٧   | أبو هريرة          |                        | لاتخصوا ليلة الجمعة بقيام                                    |
| 119 | زيدب <u>ن و</u> هب |                        | لاتدع إذا كان يوم الجمعة أن                                  |
| 40  | أبو هريرة          |                        | لاتقل سبحان الله والإمام يخطب                                |
| 719 | نبيط بن شريط       |                        | لايحتجم أحدكم يوم الجمعة                                     |
| 177 | أبو هريرة          |                        | لايصادفها عبد مسلم وهو يصلى                                  |
| ٣   | أبو هريرة          |                        | لايصومن أحدكم يوم الجمعة إلا                                 |
| ٥٢  | سلمان              |                        | لايغتسل رجل يوم الجمعة و                                     |
| 440 | عائشة              |                        | لايفقه الرجل كل الفقه حتى                                    |
|     |                    | حرف الياء              |                                                              |
| ١.  | ابراهيم النخعي     |                        | يستحب أن يقرأ في الصبح يوم                                   |
| AFI | كعب                |                        | يوم الجمعة تضاعف فيه الحسنة                                  |
| 740 | طاوس               |                        | يوم الجمعة صلاة كله                                          |
| 131 | عائشة              |                        | يوم الجمعة مثل يوم عرفة                                      |
| 144 | الزبيروابن عمر     |                        | يوم الذبح ويوم الجمعة                                        |
| 14. | أبو هريرة          |                        | اليوم الموعود: يوم القيامة                                   |

# فهرس خصوصيات يوم الجمعة للإمام السيوطي

| أبحة       | الصن                                    | الموضوع                                       | رقم الخصوصية                |
|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| ١٣         |                                         |                                               | ١ _ أنه عيد هذه الأمة       |
| ١٤         |                                         | فرداً                                         | ۲_ أنه يكره صومه من         |
| ۱۷         |                                         | الجمعة بالقيام                                | ٣_ يكره تخصيص ليلا          |
| ۱۸         |                                         | هل أتبي على الإنسان في صبحه                   | ٤ ــ قراءة ألم تنزيل، و     |
| ۱۸         | ********                                | الصلوات عند الله                              | ه ــ أن صبحها أفضل          |
| ١٨         |                                         | حتصاصها بركعتين وهى فى سائر الأيام الاربع     | ٦_ صلاة الجمعة، وا          |
| ۲٠         | • • • • • • • • • •                     |                                               | ٧_ أنها تعدل حجة .          |
| ۲٠         |                                         | : النهار ســرية                               |                             |
| 41         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | لفتين فيها                                    | ٩_ قراءة الجمعة والمنا      |
|            |                                         | لجماعة، وبأربعين، وبمكان واحد في البلد، وبإذن | ١٣:١٠ اختصاصها با.          |
| 44         |                                         | شراطأً كما هو مِقْرر فى كتب الفقه             | السلطان ندباً أو اش         |
| 44         |                                         | : تحريق من تخلُّف عنها                        | ١٤ ــ اختصاصها بإدارة       |
| 74         |                                         | من ترکها                                      | ١٥ _ الطبع على قلب          |
| 40         |                                         | ة لمن تركها                                   | ٦٦ ـــ مشروعية الكفار       |
| 70         |                                         |                                               | ١٧ ـــ الخطبة               |
| 70         |                                         |                                               | ١٨ ــ الإنصات               |
| <b>Y Y</b> |                                         | ه جلوس الإمام على المنبر                      | ١٩ ــ تحريم الصلاة عنا      |
| 49         |                                         | اء وقت الحاطبة                                | ٢٠ ـــ النهي عن الاحت       |
| ψ,         |                                         | لمة وقت الاستواء                              | ۲۱ ـــ نفي كراهة الناف      |
| ۳.         |                                         | ـــفى يومها                                   | ۲۲ ـــ لا تسجَّر ــــ النار |
| ۳۱         | ********                                | u,                                            | ٣٣ ـــ استحباب الغسل        |
| ٣٢         |                                         | جرين                                          | ٢٤ ــ أن الجماع فيه أ.      |
| ٣٣         | • • • • • • • • • •                     |                                               | ٢٥ ــ استحباب الطيب         |
| ٣٣         |                                         |                                               | ٢٦ ــ استحباب الدهن         |

| الصفحة                                 | الموضوع                                       | رقم الخصوصية                          |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| ٣٣                                     | <u>.</u>                                      | ٧٧ _ استحباب السوال                   |
| ۳۳                                     | الشعرا                                        | ۲۸_ استحباب إزالة ا                   |
| ۳٦                                     | الأظفارالأظفار                                | ۲۹_ استحباب قصُّ                      |
| ۳٦                                     | أحسن الثياب                                   | ۳۰_ استحباب لبس                       |
| ۳۹                                     |                                               | ٣١ ــ تبخير المسجد .                  |
| ٤١                                     |                                               | ٣٢ ــ التبكير                         |
|                                        | . بها فى شدة الحر بخلاف سائر الأيام           |                                       |
| £4"                                    | يلولة عنها                                    | ٣٤_ تأخير الغداء والة                 |
| <b>££</b>                              | اهب إليها بكل خطوة أجر سنة                    | ٣٥_ تضعيف أجر الذ                     |
| <u> </u>                               | ن ذلك لصلاة غيرها إلا الصبح                   | ٣٦_ لها أذانان، وليس                  |
| <b>{</b> a                             | ة حتى يخرج الخطيب                             | ٣٧_ الاشتغال بالعباد                  |
| ٤٦                                     | _                                             | ٣٨ ـ قراءة الكهف                      |
|                                        | ـــــ لېت                                     |                                       |
| ٤٧                                     | المعوذتين والفاتحة بعدها                      | ٤٠ ــــ قراء الإخلاص و                |
| ٤٨                                     | رين والإخلاص في مغرب ليلتها                   | ٤١ ـــ قراءة سورة الكاف               |
| ٤٨                                     | ة والمنافقين في عشاء ليلتها                   | ٤٢ ـــ قراءة سورة الجمع               |
| ٤٨                                     | الصلاة                                        | ٤٣ ـــ منع التحلق قبل                 |
| ٤٩                                     | لبل الصلاة                                    | ٤٤ ــ تحريم السفر فيه ة               |
| ٥٠                                     |                                               | <ul><li>١٤ فيه تكفير الأثام</li></ul> |
| ٥١                                     | ، القبر لمن مات يومها أو ليلتها               | ٤٦ ــ الأمان من عذاب                  |
| ٥                                      | القبر لمن مات يومها أو ليلتها فلا يسأل في قبر | ٧٤ ـــ الأمان من سؤال                 |
|                                        | أهل البرزخ فيه                                |                                       |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |                                               | 19_ إجتماع الأرواح                    |
|                                        |                                               | 7                                     |
| 89                                     |                                               | ١٥ ــ أنه يوم المزيد                  |
|                                        | نرأن دون أيام الأسبوع                         |                                       |
|                                        | بود فى الآية وقد أقسم الله به                 |                                       |
|                                        | āa                                            |                                       |
|                                        |                                               | 1 -                                   |
| ٥٩                                     |                                               | ٥٦ أنه يوم العتق                      |

| حة | الصف          | الموضوع                                                           | رقم الخصوصية         |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ٦. | • • • • • • • | جابة                                                              | . ٥٧ _ فيه ساعة الإ- |
| ٦٨ | •••••         | ضاعف على غيره من الأيام                                           | ٨٥ _ الصدقة فيه تا   |
| 71 |               | لسيئة فيه تضاعف                                                   | ٥٩ أن الحسنة وا      |
| ٧٠ | • • • • • •   | خان يومها وليلتها                                                 | ٦٠ قراءة حم الد      |
| ٧٠ | •••••         | لتها                                                              | ٦٦ ـــ قراءة يس ليا  |
| ۷١ |               | ران فیه                                                           |                      |
| ٧٢ | • • • • • •   | بود فیه                                                           | ٦٣ ــ قراءة سورة ه   |
| ٧٢ |               | لبقرة وآل عمران ليلتها                                            |                      |
| ٧٢ | •••••         | للمغفرة قبل صبح يومها                                             | ٣٥_ الذكر الموجم     |
| ٧٣ | • • • • • • • | الصلاة على النبي هه، يومها وليلتها                                | ٣٦ ــ الإكثار من     |
| ٥٧ | •••••         | ںں                                                                | ٦٧_ عيادة المريض     |
| ۷٥ | •••••         | ••••••••••••                                                      | ٦٨ ـــ شهود الجنازة  |
| ۲۷ | • • • • • • • | ••••••                                                            | ٦٩_ شهود النكاح      |
| ۲۷ | •••••         |                                                                   | ۰۷ـــ العتق فيه .    |
|    |               | ومها وليلتها                                                      |                      |
| ۷۸ | •••••         | <ul> <li>أن يظهر ليلة الجمعة ؤان يدخل البت ليلة الحجعة</li> </ul> | ۷۷_ استجابه ی        |
|    |               | إلى السوق بعد صلاة الجمة                                          |                      |
|    |               | بعدها يعدل عمرة                                                   |                      |
|    |               | القرآن في ليلتها                                                  |                      |
| ۸۱ |               | يومها وليلتها                                                     | ٧٦ ــ زيارة القبور   |
| ۸۱ |               | ز يارة الأحياء فيه                                                | ٧٧_ علم الموتى ب     |
| ۸۲ | •••••         | ، الأحياء على اقاربهم من الموتى فيه                               | ٧٨ ــ عرض أعمال      |
| ۸۳ | •••••         | يه: سلام سلام يوم صالح                                            | ٧٩ ــ يقول الطير ف   |
| ٨٣ | •••••         | صلونها إذا كانوا سبعين رجلاً                                      | ۸۰_ فضیلة من یا      |
| ٨٤ | * * * * * * * | م والصدقة فيه                                                     | ٨١ فضل الصيا         |
| 40 | •••••         | ه ليومها وليلتها                                                  | ۸۲_ مدح النبی        |
| 17 | •••••         | ات الموت والوقاية من عذاب القبر                                   | ۸۳_ تهوین سکر        |
| 17 | • • • • • • • | ام الأياما                                                        | ٨٤_ سلامها سلا       |
|    |               | إذا دخل المسجد                                                    |                      |
| ۸۷ | • • • • • • • | رامة فيه                                                          | ۸٦ ـ كراهة الحج      |

| بحة | الصف                                    | الموضوع                        | رقم الخصوصية              |
|-----|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| ۸۸  | *************************************** |                                | ٨٧ حصول الشهادة لمن       |
| ۸۹  |                                         | *******************            | ٨٨ ــ صلاة الضحى فيه      |
|     |                                         |                                |                           |
| 11  | *******                                 | له إلى الله حاجة               | ۹۰ ــ مايفعل من كانت      |
| 44  | *************************************** | جهنم                           | ٩١ ــ لا تفتح فيه أبواب . |
| 11  | *************************************** |                                | ٩٢ _ يستحب السفر ليلتم    |
| 14  | *************************************** | بون من صلَّى يومها وليلتها     | ٩٣ ــ طواف الملائكة يكت   |
| 4 £ | *************************************** | مي المنام بالصلاة والقراءة فيه | ٩٤ ــ رؤية النبي ٥٥، أ    |
|     | *************************************** |                                |                           |
| 90  | *************************************** | بعد الصبح ولابعد العصر         | ٩٦ _ لا تُكره فيه الصلاة  |
|     |                                         |                                |                           |
|     |                                         |                                |                           |
|     | ***********                             |                                |                           |
| 17  | *****************                       | فيهٰ                           | ١٠٠ _ فضل هذا الدعاء      |
| ٩٧  |                                         |                                | ١٠١. حالم المامة          |

تم فهرس خصوصيات يوم الجمعة للإمام السيوطى والحمد لله رب العالمين



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



خَصَّا مُونِ الْحُورِية الإمسام ابن قسيم الجُورية



## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولاعدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين، أمين الله على وحيه، وخيرته من خلقه، وسفيره بينه وبين عباده، المبعوث بالدين القويم، والمنهج المستقيم.. وبعد:

ثبت في « الصحيحين » (١) عن النبي ﴿ عَالِيْهِ أَنَّهُ قَالَ :

« نحن الآخرون الأولون السابقون يوم القيامة ، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم ، فاختلفوا فيه ، فهدانا الله له ، والناس لنا فيه تبع ، اليهود غداً ، والنصارى بعد غد » .

وفي صحيح مسلم (٢) عن أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنها قالا: قال رسول الله عَيَالِيَّةِ

«أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصاري يوم الأحد، فجاء الله بنا، فهدانا ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا، والأولون يوم القيامة، المقضى لهم قبل الخلائق».

وفي «المسند» و «السنن» (٣)، من حديث أوس بن أوس، عن النبي عَلَيْكُمْ:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (جـ٢/ ٨٧٦ ــفتح الباري)، ومسلم (حـ٢ ص ٥٨٥، ٨٨٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (حـ٢ ص ٥٨٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (حـ٤ ص ٨)، وأبو داود (جـ١/ ١٠٤٧)، وابن ماجه (حـ١/ ١٠٥٥)، والحاكم في مستدركه (حـ١ ص ٢٧٨)، وغيرهم، وقال الألباني في صحيح ابن ماجه: صحيح.

«من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا على من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة على» قالوا: يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ (يعنى: قد بليت) قال: «إن الله حرِّم على الأرض أن تأكل أحساد الأنباء».

ورواه الحاكم في «المستدرك»، وابن حبان في «صحيحه».

وفي جامع الترمذي (٤) ، من حديث أبي هريرة ، عن النبي عَلَيْلِيُّ ، قال :

«خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة ، فيه خلق الله آدم ، وفيه أدخل الجنة ، وفيه أخرج منها ، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة » .

وقال: حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم.

وفي «المستدرك » (°) أيضاً عن أبي هريرة مرفوعاً:

« سيد الأيام يوم الجمعة ، فيه خلق آدم ، وفيه أدخل الجنة ، وفيه أخرج منها ، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة » .

وروى مالك في ﴿ المُوطأ ﴾ (٦) ، عن أبي هريرة مرفوعاً :

«خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيحة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقاً من الساعة إلا الجن والإنس، وفيه ساعة لا يُصادفها عبد مسلم وهو يصلى يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه».

قال كعب: ذلك في كل سنة يوم، فقلت: بل في كل جمعة، فقرأ كعب التوراة، فقال: صدق رسول الله عَلَيْلِيَّة.. قال أبو هريرة، ثم لقيت عبدالله بن

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (حـ ٢ ص ٥٨٥)، والترمذي (حـ ٢ / ٨٨٤)، والحاكم (حـ ٢ ص ٤٤٥).

<sup>(</sup>o) أخرجه الحاكم (ح ١ ص ٢٧٧) وصححه على شرط مسلم ، وسكت عنه الذهبي .

<sup>(</sup>٦) أخرجه مالك في الموطأ (حـ١ \_باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة / ١٦)، وأبو داود (جـ١/ ١٠٤٦)، والترمذي (حـ١/ ٤٩١)، والحاكم (حـ١ ص ٢٧٨).

سلام، فحدثته بمجلسي مع كعب، قال: قد علمت أية ساعة هي، قلت: فأخبرني بها، قال: هي آخر ساعة في يوم الجمعة، فقلت: كيف وقد قال رسول الله عَيَالِيَّةٍ:

« ولا يصادفها عبد مسلم وهو يصلى »

وتلك الساعة لا يصلى فيها ؟ فقال ابن سلام: ألم يقل رسول الله عَلَيْكَاتُهُ:

( من جلس مجلساً ينتظر الصلاة ، فهو في صلاة حتى يصلي »؟

وفي صحيح ابن حبان (٧) مرفوعاً :

« لا تطلع الشمس على يوم خير من يوم الجمعة » .

وفي مسند الشافعي (^) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه : قال :

«أتى جبريل عليه السلام رسول الله عليه برآة بيضاء، فيها نكتة، فقال النبى عليه السلام رسول الله عليه بوم الجمعة، فضلت بها أنت وأمتك، والناس لكم فيها تبع، اليهود والنصارى، ولكم فيها خير، وفيها ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا استجيب له وهو عندنا يوم المزيد، فقال النبي عليه أن يا جبريل! ما يوم المزيد؟ قال: إن ربك اتخذ في الفردوس واديا أفيح فيه كُثُبُ من مسك، فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله سبحانه ما شاء من ملائكته، وحوله منابر من نور عليها مقاعد النبين، وحف تلك المنابر بمنابر من ذهب مكللة بالياقوت والزبرجد، عليها الشهداء والصديقون، فجلسوا من ورائهم على تلك الكُثب، فيقول الله عز وجل: أنا وبكم قد صدقتكم وعدي، فسلونى أعطكم، فيقولون: ربنا نسألك ربكم قد صدقتكم وعدي، فسلونى أعطكم، فيقولون: ربنا نسألك رضوانك، فيقول: قد رضيت عنكم ولكم ما تمنيتم ولدى مزيد، فهم يحبون

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن حبان (حـ ٤ / ٢٧٥٩ \_ الإحسان) عن أبى هريرة مرفوعاً ولفظه: «لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة ، وما من دابة إلا وهي تفزع يوم الجمعة إلا هذين الثقلين الجن والإنس».

<sup>(</sup>٨) أخرجه الشافعي في مسنده (ص٧٠، ٧١)، وفي كتابه الأم (حـ١ ص١٨٥) وإسناده ضعيف.

يوم الجمعة لما يعطيهم فيه ربهم من الخير، وهو اليوم الذى استوى فيه ربك تبارك وتعالى على العرش، وفيه خلق آدم، وفيه تقوم الساعة».

رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد، حدثني موسى بن عبيدة، قال: حدثنى أبو الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة، عن عبدالله بن عبيد، عن عمير بن أنس.

ثم قال: وأخبرنا إبراهيم قال: حدثنى أبو عمران إبراهيم بن الجعد، عن أنس شبهاً به.

وكان الشافعي حسن الرأى في شيخه إبراهيم هذا ، لكن قال فيه الإمام أحد رحمه الله: معتزلي جهمي قدرى كل بلاء فيه .

ورواه أبو اليمان الحكم بن نافع ، حدثنا صفوان : قال أنس : قال النبى عَلَيْهِ : «أتانى جبريل فذكره » ورواه محمد بن شعيب ، عن عمر مولى غفرة ، عن أنس . ورواه أبو ظبية ، عن عثمان بن عمير ، عن أنس . وجمع أبو بكر بن أبى داود طرقه .

وفي مسند أحد (١) من حديث على بن أبي طلحة ، عن أبي هريرة ، قال : قيل للنبي ﷺ: لاى شيء سُمى يوم الجمعة ؟ قال :

« لأن فيه طبعت طينة أبيك آدم، وفيه الصعقة، والبعثة، وفيه البطشة، وفي آخره ثلاث ساعات، منها ساعة من دعا الله فيها استجيب له».

وقال الحسن بن سفيان النسوى فى «مسنده» (١٠) حدثنا أبو مروان هشام بن خالد الأزرق، حدثنا الحسن بن يحيي الخشني، حدثنا عمر بن عبدالله مولى غُفرة، حدثنى أنس بن مالك، قال: سمعت رسول الله عَلَيْقَا يَقُول:

«أتانى جبريل وفى يده كهيئة المرآة البيضاء، فيها نُكتة سوداء، فقلت: ما هذه ياجبريل؟ فقال: هذه الجمعة بُعثت بها إليك تكون عيداً

<sup>(</sup>٩) أخرجه أحمد (حـ ٢ ص ٣١١)، وفي إسناده: «الفرج بن فَضَالة» وهو ضعيف.

<sup>(</sup>١٠) إسناده ضعيف لضعف «الحسن بن يحيى الخشنى»، و«عمر بن عبدالله مولى غفرة»، ومولى غفرة هذا لم يلق أنساً ولم يسمع من أحد من الصحابة.

لك والأمتك من بعدك. فقلت: ومالنا فيها يا جبريل؟ قال: لكم فيها خير كثير، أنتم الآخرون السابقون يوم القيامة، وفيها ساعة لايوافقها عبد مسلم يصلى يسأل الله شيئاً إلا أعطاه. قلت: فما هذه النكتة السوداء يا جريل؟ قال: هذه الساعة تكون في يوم الجمعة وهو سيد الأيام، ونحن نسميه عندنا يوم المزيد. قلت: وما يوم المزيد يا جبريل؟ قال: ذلك بأن ربك اتخذ في الجنة وادياً أفيح من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة من أيام الآخرة، هبط الرب عز وجل من عرشه إلى كرسيه، ويحف الكرسي بمنابر من النور فيجلس عليها النبيون وتحف المنابر بكراسي من ذهب، فيجلس عليها الصديقون والشهداء، ويهبط أهل الغرف من غُرفهم، فيجلسون على كُثبان المسك لا يرون لأهل المنابر والكراسي فضلاً في المجلس، ثم يتبدى لهم ذو الجلال، والإكرام تبارك وتعالى، فيقول: سلونى، فيقولون بأجمعهم: نسألك الرضى يارب، فيشهد لهم على الرضى، ثم يقول: سلونى، فيسألونه حتى تنتهى نهمة كل عبد منهم، قال: ثم يُسعى عليهم بما لاعين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، ثم يرتفع الجبار من كرسيه إلى عرشه، ويرتفع أهل الغرف إلى غرفهم، وهي غُرفة من لؤلؤة بيضاء، أو ياقوتة حمراء، أو زمردة خضراء، ليس فيها فَصْمٌ ولا وَصْمٌ، منورة، فيها أنهارها، أو قال: مطردة متدلية فيها ثمارها، فيها أزواجها وخدمها ومساكنها، قال: فأهل الجنة يتباشرون في الجنة بيوم الجمعة، كما يتباشر أهل الدنيا في الدنيا بالمطرى.

وقال ابن أبى الدنيا فى كتاب «صفة الجنة» (١١): حدثنى أزهر بن مروان الرقاشى، حدثنا القاسم بن مطيب، عن الرقاشى، حدثنا القاسم بن مطيب، عن الأعمش، عن أبى وائل، عن حذيفة، قال: قال رسول الله عليها:

«أتانى جبريل وفى كفه مرآة كأحسن المرائى وأضوئها، وإذا فى وسطها لمعة سوداء، فقلت: ما هذه اللمعة التى أرى فيها؟ قال: هذه الجمعة، قلت: وما الجمعة؟ قال: يوم من أيام ربك عظيم، وسأخبرك بشرفه

<sup>(</sup>١١) إسناده ضعيف لضعف كل من: «القاسم بن مُطَيَّب» «وعبدالله بن عرادة».

وفضله في الدنيا، وما يرجى فيه لأهله، وأخبرك باسمه في الآخرة، فأما شرفه وفضله في الدنيا، فإن الله عز وجل جمع فيه أمر الخلق، وأما ما يرجى فيه لأهله، فإن فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم أو أمة مسلمة يسألان الله تعالى فيها خيراً إلا أعطاهما إياه، وأما شرفه وفضله في الآخرة واسمه، فإن الله تبارك وتعالى إذا صير أهل الجنة إلى الجنة، وأهل النار إلى النار، جرت عليهم هذه الأيام وهذه الليالي ، ليس فيها ليل ولانهار إلا قد علم الله عز وجل مقدار ذلك وساعاته، فإذا كان يوم الجمعة حين يخرج أهل الجمعة إلى جمعتهم، نادى أهل الجنة مناد، ياأهل الجنة، اخرجوا إلى وادى المزيد، ووادى المزيد لا يعلم سعة طوله وعرضه إلا الله، فيه كُثبان المسك، رؤوسها في السهاء، قال: فيخرج غلمان الأنبياء بمنابر من نور، ويخرج غلمان المؤمنين بكراسي من ياقوت، فإذا وضعت لهم، وأخذ القوم مجالسهم، بعث الله عليهم ريحاً تدعى المثيرة، تُثير ذلك المسك، وتدخله من تحت ثيابهم، وتخرجه في وجههم وأشعارهم، تلك الربح أعلم كيف تصنع بذلك المسك من امرأة أحدكم، لو دُفع إليها كل طيب على وجه الأرض. قال: ثُم يوحى الله تبارك وتعالى إلى حملة عرشه: ضعوه بين أظهرهم، فيكون أول ما يسمعونه منه: إليّ يا عبادى الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني، وصدقوا رسلی، واتبعوا أمری، سلونی فهذا يوم المزيد، فيجتمعون على كلمة واحدة: رضينا عنك فارض عنا، فيرجع الله إليهم: أن ياأهل الجنة إنى لو لم أرض عنكم لم أسكنكم داري، فسلوني فهذا يوم المزيد، فيجتمعون على كلمة واحدة: يا ربنا وجهك ننظرإليه، فيكشف تلك الحُجب، فيتجلى لهم عز وجل، فيغشاهم من نوره شيء لولا أنه قضى ألا يحترقوا، لاحترقوا لما يغشاهم من نوره، ثم يُقال لهم: ارجعوا إلى منازلكم، فيرجعون إلى منازلهم وقد أعطى كل واحد منهم الضعف على ما كانوا فيه، فيرجعون إلى أزواجهم وقد خفوا عليهن وخفين عليهم مما غشيهم من نوره، فإذا رجعوا ترادُّ النور حتى يرجعوا إلى صورهم التي كانوا عليها، فتقول لهم أزواجهم: لقد خرجتم من عندنا على صورة ورجعتم على غيرها، فيقولون: ذلك لأن الله عز وجل تجلى لنا، فنظرنا منه، قال: وإنه والله ما أحاط به خلق، ولكنه قد أراهم من عظمته وجلاله ما شاء أن يريهم ، قال: فذلك قولهم فنظرنا منه ،

قال: فهم يتقلبون في مسك الجنة ونعيمها في كل سبعة أيام الضعف على ما كانوا فيه. قال رسول الله عَلَيْكِيْد : « فذلك قوله تعالى:

﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَّا أُخْفِي هَمْ مِن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَلَةً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾

ورواه أبو نعيم في «صفة الجنة» من حديث عصمة بن محمد (١٢)، حدثنا موسى بن عقبة، عن أبي صالح، عن أنس شبيهاً به.

وذكر أبو نعيم فى «صفة الجنة» من حديث المسعودى (١٣)، عن المنهال، عن أبى عبيدة، عن عبد الله قال:

«سارعوا إلى الجمعة فى الدنيا، فإن الله تبارك وتعالى يبرز لأهل الجنة فى كل جمعة على كثيب من كافور أبيض، فيكونون منه سبحانه بالقرب على قدر سرعتهم إلى الجمعة، ويُحْدِث لهم من الكرامة شيئاً لم يكونوا رأوه قبل ذلك، فيرجعون إلى أهليهم وقد أحدث لهم.

<sup>(</sup>١٢) إسناده ضعيف جداً فيه: «عصمة بن محمند» قال الدارقطني: «متروك». ورماه ابن معين بالكذب ووضع الحديث.

<sup>(</sup>١٣) إسناده ضعيف، فالمسعودى هو عبد الرحن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود اختلط قبل موته. والحديث موقوف، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه.

# فصل في مبدأ الجمعة

قال ابن اسحاق: حدثنى محمد بن أبى أمامة بن سهل بن حنيف ، عن أبيه ، قال: حدثنى عبدالرحن بن كعب بن مالك ، قال: كنت قائد أبى حين كف بصره ، فإذا خرجت به إلى الجمعة ، فسمع الأذان بها ، استغفر لأبى أمامة أسعد بن زُرارة ، فمكث حيناً على ذلك فقلت: إن هذا لعجز ألا أسأله عن هذا ، فخرجت به كما كنت أخرج ، فلما سمع الأذان للجمعة ، استغفر له ، فقلت: يا أبتاه ! أرأيت استغفارك لأسعد بن زُرارة ، كلما سمعت الأذان يوم الجمعة ؟ قال: أى بئى! كان أسعد أول من جمّع بنا بالمدينة قبل مَقْدَم رسول الله عَلَيْكَ في هزم النبيت من حرة بنى بياضة في نقيع يُقال له : نقيع الخضمات. قلت: فكم كنتم يومئذ ؟ قال: أربعون رجلاً (١٤) .

قال البيهقى: «ومحمد بن إسحاق: إذا ذكر سماعه من الراوى، وكان الراوى ثقة، استقام الإسناد، وهذا حديث حسن صحيح الإسناد». انتهى.

قلت: وهذا كان مبدأ الجمعة. ثم قدم رسول الله \*\*\* المدينة، فأقام بُقباء فى بنى عمرو بن عوف كما قاله ابن إسحاق يوم الاثنين، ويوم الثلاثاء، ويوم الأربعاء، ويوم الخميس، وأسس مسجدهم، ثم خرج يوم الجمعة، فأدركته

<sup>(</sup>١٤) أخرجه أبو داود (حـ١/ ١٠٦٩)، وابن ماجه (حـ١/ ١٠٨٢) كلاهما من طريق عمد بن إسحاق بهذا الإسناد، وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه (حـ١/ ٨٨٦). كما أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (حـ٢ ص ٤٤١)، وذكر قبله رواية عن ابن شهاب الزهري: أن مصعب بن عمير كان أول من جع الجمعة بالمدينة للمسلمين قبل أن يقدمها رسول الله وسيحياته وقال البيهقي: «ويحتمل أن لا يخالف هذا قول ابن شهاب، وكأن مصعب جمع بهم بمعونة أسعد بن زرارة، فأضافه كعب إليه، والله أعلم».

الجمعة في بني سالم بن عوف، فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادى، وكانت أول جمعة صلاها بالمدينة، وذلك قبل تأسيس مسجده.

قال ابن إسحاق: وكانت أول خطبة (١٥) خطبها رسول الله عَلَيْكَةٍ فيما بلغنى عن أبى سلمة بن عبد الرحن ــونعوذ بالله أن نقول على رسول الله عَلَيْكَةٍ مالم يقل ــ أنه قام فيهم خطيباً، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال:

«أما بعد، أيا الناس، فقدموا لأنفسكم تعلمن والله ليصعقن أحدكم، ثم ليدعن غنمه ليس لها راع، ثم ليقولن له ربه وليس له ترجمان، ولا حاجب يحجبه دونه: ألم يأتك رسولى، فبلغك، وآتيتك مالا، وأفضلت عليك، أها قدمت لنفسك، فلينظرن عيناً وشمالاً، فلا يرى شيئاً، ثم لينظرن قدامه فلا يرى غير جهنم، فمن استطاع أن يقى وجهه من النار ولو بشق من تمرة، فليفعل، ومن لم يجد، فبكلمة طيبة، فإن بها تجزى الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، والسلام عليكم ورحة الله وبركاته».

قال ابن اسحاق: ثم خطب رسول الله عَلَيْقَةٌ مرة أخرى، فقال (١٦):

«إن الحمد لله أحمده وأستعينه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله، فلا مضل له، ومن يضلل، فلا هادى له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له، إن أحسن الحديث كتاب الله، قد أفلح من زينه الله فى قلبه، وأدخله فى الإسلام بعد الكفر، فاختاره على ما سواه من أحاديث الناس، إنه أحسن الحديث وأبلغه، أحبوا ما أحب الله، أحبوا الله من كل قلوبكم، ولا تملوا كلام الله وذكره، ولا تقس عنه قلوبكم، فإنه من كل ما يخلق الله يختار ويصطفى، قد سماه الله خيرته من الأعمال، ومصطفاه من العباد، والصالح من الحديث، ومن كل ما أوتى الناس من الحلال والحرام، فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً، واتقوه حق الناس من الحلال والحرام، فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً، واتقوه حق

<sup>(</sup>١٥) هذا حديث مرسل أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة (حـ ١ ص ٥٢٤)، ونقله عنه ابن كثير فى سيرته.

<sup>(</sup>١٦) ذكره ابن كثير في سيرته (حـ ٢ ص ٣٠١ ــ ٣٠٠) بعد الذي قبله ثم قال: «وهذه الطريق أيضاً مرسله إلا أنها مقوية لما قبلها وإن اختلفت الألفاظ».

تقاته، واصدقوا الله صالح ما تقولون بأفواهكم، وتحابوا بروح الله بينكم، إن الله يغضب أن ينكث عهده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته». وقد تقدم طرف من خطبته عليه السلام عند ذكر هديه في الخطب.

#### فصل

وكان من هديه عَلَيْكُمْ تعظيم هذا اليوم وتشريفه، وتخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره. وقد اختلف العلماء: هل هو أفضل، أم يوم عرفة؟ على قولين: هما وجهان لأصحاب الشافعي.

وكان ﷺ يقرأ في فجره بسورتي (آلم تنزيل) و(هل أتى على الإنسان) (١٧).

ويظن كثير ممن لاعلم عنده أن المراد تخصيص هذه الصلاة بسجدة زائدة ، ويسمونها سجدة الجمعة ، وإذا لم يقرأ أحدهم هذه السورة ، استحب قراءة سورة أخرى فيها سجدة ، ولهذا كره من كره من الأئمة المداومة على قراءة هذه السورة في فجر الجمعة ، دفعا لتوهم الجاهلين ، وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : إنما كان النبي ويسليه يقرأ هاتين السورتين في فجر الجمعة ، لأنها تضمنتا ماكان ويكون في يومها ، فإنها اشتملتا على خلق آدم ، وعلى ذكر المعاد ، وحشر العباد ، وذلك يكون يوم الجمعة ، وكأن في قراءتها في هذا اليوم تذكير للأمة بما كان فيه ويكون ، والسجدة جاءت تبعا ليست مقصودة حتى يقصد المصلى قراءتها حيث اتفقت . فهذه خاصة من خواص يوم الجمعة .

الخاصة الثانية: استحباب كثرة الصلاة على النبي ﷺ فيه وفي ليلته، لقوله ﷺ:

<sup>(</sup>۱۷) أخرجه البخاری (حـ٢/ ۸۹۱ ــالفتح)، ومسلم (حـ۲ ص ٥٩٥) كلاهما عن أبی هريرة، ومسلم (حـ۲ ص ٥١١)، والترمذی (جـ۲/ ٥٢٠)، والنسائی (حـ٣ ص ١١١)، وأبو داود (حـ١/ ١٠٧٤) وغيرهم عن ابن عباس.

## « أكثروا من الصلاة على يوم الجمعة وليلة الجمعة » (١^).

ورسول الله على الأنام، ويوم الجمعة سيد الأيام، فللصلاة عليه في هذا اليوم مزية ليست لغيره مع حكمة أخرى، وهي أن كل خير نالته أمته في الدنيا والآخرة، فإنما نالته على يده، فجمع الله لأمته به بين خيرى الدنيا والآخرة، فأعظم كرامة تحصل لهم، فإنما تحصل يوم الجمعة، فإن فيه بعثهم إلى منازلهم وقصورهم في الجنة، وهو يوم المزيد لهم إذا دخلوا الجنة، وهو يوم عيد لهم في الدنيا، ويوم فيه يسعفهم الله تعالى بطلباتهم وحوائجهم، ولا يرد سائلهم، وهذا كله إنما عرفوه وحصل لهم بسببه وعلى يده، فن شكره وحميه، وأداء القليل من حقه عليه أن نكثر من الصلاة عليه في هذا اليوم وليلته.

الخاصة الثالثة: صلاة الجمعة التي هي من أكد فروض الإسلام، ومن أعظم عامة المسلمين، وهي أعظم من كل مجتمع يجتمعون فيه وأفرضه سوى مجمع عرفة، ومن تركها تهاونها بها، طبع الله على قلبه، وقُرْبُ أهل الجنة يوم القيامة، وسبقهم إلى الزيارة يوم المزيد بحسب قربهم من الإمام يوم الجمعة وتكبيرهم.

الخاصة الرابعة: الأمر بالاغتسال في يومها، وهو أمر مؤكد جداً، ووجوبه أقوى من وجوب الوتر، وقراءة البسملة في الصلاة، ووجوب الوضوء من مس الذكر، ووجوب الوضوء من القهقهة في الصلاة، ووجوب الوضوء من الرّعاف، والحجامة، والقيء، ووجوب الصلاة على النبي عَلَيْكَيْدٍ في التشهد الأخير، ووجوب القراءة على المأموم.

<sup>(</sup>١٨) أخرجه البيهةى فى شعب الإيمان عن أنس مرفوعاً بلفظ: «أكثروا الصلاة على فى يوم الجمعة وليلة الجمعة فن فعل ذلك كنت له شهيداً أو شافعاً يوم القيامة». ذكره الألبانى فى ضعيف الجامع الصغير (حـ٥/ ١٢١٥) وضعفه، كما ضعف نحوه بزيادات مختلفة من حديث البيهةى فى الشعب عن أبى أمامة، وعن أبى هريرة، ولابن عدى عن أنس، ولسعيد بن منصور عن الحسن. أنظر ضعيف الجامع (جـ٥/ ١٢٠٣).

ولكن الأمر بالإكثار من الصلاة على النبي عَلَيْكَالِيّهُ في يوم الجمعة أخرجه أبو داود (ج١/ ١٠٤٧)، والحاكم (حـ١ صـ ٢٧٨) وصححه، وأبن ماجه (حـ١/ ١٠٨٥)، وصححه الألباني من حديث أوس بن أوس مرفوعاً:

<sup>«</sup>إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة ، فيه خلق آدم ، وفيه قبض ، وفيه النفخة ، وفيه الصعقة ، فأكثروا عليّ من الصلاة فيه ، فإن صلا تكم معروضة عليّ ».

وللناس فى وجوبه ثلاثة أقوال: النفى، والإثبات، والتفصيل بين من به رائحة يحتاج إلى إزالتها، فيجب عليه، ومن هو مستغن عنه، فيستحب له، والثلاثة الأصحاب أحمد.

الخاصة الخامسة: التطيب فيه، وهو أفضل من التطيب في غيره من أيام الأسبوع.

الخاصة السادسة: السواك فيه، وله مزية على السواك في غيره.

الخاصة السابعة: التبكر للصلاة.

الخاصة الثامنة: أن يشتغل بالصلاة ، والذكر ، والقراءة حتى يخرج الإمام .

الخاصة التاسعة: الإنصات للخطبة إذا سمعها وجوباً في أصح القولين، فإن تركه، كان لاغياً، ومن لغا، فلا جعة له، وفي «المسند» مرفوعاً:

« والذي يقول لصاحبه: أنصت ، فلا جعة له » (١٩) .

الخاصة العاشرة: قراءة سورة الكهف في يومها ، فقد روى عن النبي عَيَلِينَهُ

«من قرأ سورة الكهف (٢٠) يوم الجمعة ، سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان الساء يضىء به يوم القيامة ، وغفر له ما بين الجمعتين » .

وذكره سعيد بن منصور من قول أبى سعيد الخدرى وهو أشبه .

الحادية عشرة: أنه لا يكره فعل الصلاة فيه وقت الزوال عند الشافعي رحمه الله ومن وافقه ، وهو اختيار شيخنا أبي العباس بن تيمية ، ولم يكن اعتماده على حديث ليث ، عن مجاهد ، عن أبي الحليل ، عن أبي قتادة ، عن النبي عليه ، أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة . وقال : إن جهنم تسجر إلا يوم

<sup>(</sup>١٩) أخرجه الشيخان من حديث أبى هريرة، وغيرهما عن غيره ولفظ الشيخين: «إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت».

<sup>(</sup>۲۰) هو لابن مردویه عن ابن عمر کها فی کنز العمال (حد۱/ ۲۲۰۵)، وللحاکم (حد۲ ص ۳۹۸) وصححه، والبهتی (ج ۳ ص ۲۶۹)، وصححه الألبانی عن أبی سعید الخدری بلفظ: «من قرأ سورة الکهف یوم الجمعة أضاء له من النور ما بین الجمعتین».

الجمعة (٢١) وإنما كان اعتماده على أن من جاء إلى الجمعة يستحب له أن يصلى حتى يخرج الإمام، وفي الحديث الصحيح:

«لا يغتسل رجل يوم الجمعة (٢٢)، ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج، فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلى ما كُتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غُفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى».

رواه البخاري. فندبه إلى الصلاة ماكتب له، ولم يمنعه عنها إلا فى وقت خروج الإمام، ولهذا قال غير واحد من السلف، منهم عمر ابن الخطاب رضى الله عنه، وتبعه عليه الإمام أحد بن حنبل: خروج الإمام يمنع الصلاة، وخطبته تمنع الكلام، فجعلوا المانع من الصلاة خروج الإمام، لا انتصاف النهار.

وأيضاً ، فإن الناس يكونون فى المسجد تحت السقوف ، ولا يشعرون بوقت الزوال ، والرجل يكون متشاغلاً بالصلاة لا يدرى بوقت الزوال ، ولا يكنه أن يخرج ، ويتخطى رقاب الناس ، وينظر إلى الشمس ويرجع ، ولا يشرع له ذلك .

وحديث أبى قتادة هذا، قال أبو داود: هو مرسل لأن أبا الخليل لم يسمع من أبى قتادة، والمرسل إذا اتصل به عمل، وعضده قياس، أو قول صحابى، أو كان مرسله معروفاً باختيار الشيوخ ورغبته عن الرواية عن الضعفاء والمتروكين ونحو ذلك مما يقتضى قوته، عُمل به.

وأيضاً ، فقد عضده شواهد أخر ، منها ما ذكره الشافعي في كتابه فقال : روى عن إسحاق بن عبد الله ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبي هريرة :

«أن النبى عَلَيْكِيْ نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة».

هكذا رواه رحمه الله في كتاب «اختلاف الحديث» ورواه في «كتاب الجمعة»: حدثنا إبراهيم بن محمد، عن إسحاق، ورواه أبو خالد الأحمر، عن

<sup>(</sup>٢١) أخرجه أبو داود (حـ ١/ ١٠٨٣) وهو ضعيف لإرساله، وفيه: ليث بن أبي سليم وهو ضعيف.

<sup>(</sup>۲۲) أخرجه البخاري عن سلمان الفارسي (حـ ۲/ ۸۸۳، ۹۱۰ ــ الفتح).

شيخ من أهل المدينة ، يقال له: عبدالله بن سعيد المقبرى ، عن أبى هريرة ، عن النبى عَلَيْلِيّه . وقد رواه البيهقى فى «المعرفة » من حديث عطاء بن عجلان ، عن أبى نضرة ، عن أبى سعيد وأبى هريرة قالا: كان النبى عَلَيْلَة ينهى عن الصلاة نصف النهار ، إلا يوم الجمعة . ولكن إسناده فيه من لا يحتج به . قاله البيهقى ، قال : ولكن إذا انضمت هذه الأحاديث إلى حديث أبى قتادة أحدثت بعض القوة .

قال الشافعي: من شأن الناس التهجير إلى الجمعة، والصلاة إلى خروج الإمام، قال البيهقي، الذي أشار إليه الشافعي موجود في الأحاديث الصحيحة، وهو أن النبي عَلَيْلِيَّة رغب في التبكير إلى الجمعة، وفي الصلاة إلى خروج الإمام من غيراستشاء، وذلك يوافق هذه الأحاديث التي أبيحت فيها الصلاة نصف النهار يوم الجمعة، وروينا الرخصة في ذلك عن عطاء، وطاووس، والحسن، ومكحول.

قلت: اختلف الناس في كراهة الصلاة نصف النهار على ثلاثة أقوال أحدها: أنه ليس وقت كراهة بحال، وهو مذهب مالك.

الثانى: أنه وقت كراهة فى يوم الجمعة وغيرها، وهو مذهب أبى حنيفة، والمشهور من مذهب أحمد.

والثالث: أنه وقت كراهة إلا يوم الجمعة ، فليس بوقت كراهة ، وهذا مذهب الشافعي .

الثانية عشرة: قراءة (سورة الجمعة) و(المنافقين)، أو (سبح والغاشية) في صلاة الجمعة، فقد كان رسول الله عَلَيْكِيَّةٍ يقرأ بهن في الجمعة، ذكره مسلم (٢٣). في «صحيحه».

وفيه أيضاً: أنه ﷺ، كان يقرأ فيها بـ (الجمعة) و (هل أتاك حديث الغاشية) ثبت عنه ذلك كله (٢٤).

<sup>(</sup>۲۳) أخرجه مسلم (حـ٢ ص ٥٩٧).

<sup>(</sup>۲٤) أخرجه مسلم (حـ٢ ص٥٩٨).

ولا يستحب أن يقرأ من كل سورة بعضها، أو يقرأ إحداهما في الركعتين، فإنه خلاف السنة، وجهال الأئمة يداومون على ذلك.

الثالثة عشرة: أنه يوم عيد متكرر في الأسبوع، وقد روى أبو عبدالله بن ماجه في «سننه» من حديث أبي لبابة بن عبدالمنذر (٢٠) قال: قال رسول الله عكلية:

«إن يوم الجمعة سيد الأيام، وأعظمها عند الله، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى، ويوم الفطر، فيه خس خلال: خلق الله فيه آدم، وأهبط فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئاً إلا أعطاه، مالم يسأل حراماً، وفيه تقوم الساعة، ما من ملك مقرب، ولا ساء، ولا أرض، ولا رياح، ولا جبال، ولا شجر، إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة»

الرابعة عشرة: أنه يستحب أن يلبس فيه أحسن الثياب التي يقدر عليها ، فقد روى الإمام أحد في «مسنده» (٢٦) من حديث أبي أيوب قال: سمعت رسول الله عَلَيْكَةً يقول:

«من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان له، ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتى المسجد، ثم يركع إن بدا له، ولم يؤذ أحداً، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يُصلى، كانت كفارة لما بينها».

وفى سنن أبى داود (٢٧)، عن عبد الله بن سلام، أنه سمع رسول الله عَلَيْكَاللهُ عِلَيْكَاللهُ عَلَيْكِاللهُ عِلَيْكَاللهُ عَلَيْكِاللهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُو

« ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته » .

<sup>(</sup>٢٥) أخرجه ابن ماجه (ح.١/ ١٠٨٤) وصححه الألباني، واخرجه أحمد (حـ٣ ص ٤٣٠).

<sup>(</sup>٢٦) أخرجه محمد (حـ٥ ص ٤٢٠، ٢١١).

<sup>(</sup>۲۷) أخرجه أبو داود (حـ ۱/ ۱۰۷۸)، وابن ماجه (جـ ۱/ ۱۰۹۵) وصححه الألباني.

وفى سنن ابن ماجه (٢٨)، عن عائشة رضى الله عنها، أن النبى عَلَيْكَمْ خطب الناس يوم الجمعة، فرأى عليهم ثياب النّمار، فقال:

«ماعلى أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبى مهنته».

الخامسة عشر: أنه يستحب فيه تجمير المسجد، فقد ذكر سعيد بن منصور، عن نعيم بن عبدالله المجمر، أن عمر بن الخطاب (٢٩) رضى الله عنه أمر أن يُجمر مسجد المدينة كل جعة حين ينتصف النهار.

قلت: ولذلك سمي نعيم المُجمِر.

السادسة عشرة: لأنه لا يجوز السفر في يومها لمن تلزمه الجمعة قبل فعلها بعد دخول وقتها ، وأما قبله ، فللعلماء ثلاثة أقوال ، وهي روايات منصوصات عن أحمد ، أحدها : لا يجوز ، والثاني : يجوز ، والثالث : يجوز للجهاد خاصة .

وأما مذهب الشافعى رحمه الله، فيحرم عنده إنشاء السفر يوم الجمعة بعد الزوال، ولهم فى سفر الطاعة وجهان، أحدهما: تحريمه، وهو اختيار النووي، والثاني: جوازه وهو اختيار الرافعي،

وأما السفر قبل الزوال ، فللشافعي فيه قولان: القديم: جوازه ، والجديد: أنه كالسفر بعد الزوال .

<sup>(</sup>۲۸) أخرجه ابن ماجه (حـ۱/ ۱۰۹۹)، وابن خزيمة في صحيحه (جـ٣/ ١٧٦٥) وصححه الألباني.

ر ٢٩) هذا من أفعال الصحابة، وأفعال الصحابة رضوان الله عليهم لا تنشىء حكما شرعيا بالاستحباب أو غيره، وغاية الأمر في أفعالهم جوازها إلا أن تدخل في عموم مستحب فتكون مستحبة كالشأن في هذه المسألة فإن تجمير المسجد يدخل في عموم استحباب تنظيفه وتطييبه تطهيره، والله تعالى أعلم.

وهذا الأثر ذكره السيوطى أيضاً في كتابه «خصائص يوم الجمعة له» معزواً لابن أبي شيبة وأبي يعلى، وذكره الهيشمى في المجمع معزواً لأبي يعلى وقال الهيشمى: فيه عبدالله بن عمر العمرى وثقه أحمد وغيره، واختلف في الاحتجاج به.

وأما مذهب مالك ، فقال صاحب «التفريع»: ولايسافر أحد يوم الجمعة بعد الزوال حتى يصلى الجمعة ، ولا بأس أن يسافر قبل الزوال ، والاختيار: أن لا يسافر إذا طلع الفجر وهو حاضر حتى يُصلى الجمعة .

وذهب أبو حنيفة إلى جواز السفر مطلقاً، وقد روى الدارقطنى فى «الأفراد»، من حديث ابن عمر (٣٠) رضى الله عنها أن رسول الله ﷺ قال:

«من سافر من دار إقامته يوم الجمعة، دعت عليه الملائكة ألا يصحب في سفره».

وهو من حديث ابن لهيعة .

وفي مسند الإمام أحمد من حديث الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس قال :

« بعث رسول ، عَلَيْكِ عبد الله بن رواحة في سرية ، فوافق ذلك يوم الجمعة ، قال: فغدا أصحابه ، وقال: أتخلف وأصلى مع رسول الله عَلَيْكِ ، ثم أَلحقهم ، فلم صلى النبي ، عَلَيْكِ ، رآه ، فقال: ما منعك أن تغدو مع أصحابك ؟ فقال: أردت أن أصلى معك ، ثم ألحقهم ، فقال: « لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم » .

وأعل هذا الحديث ، بأن الحكم لم يسمع من مقسم .

هذا إذا لم يخف المسافر فوت رفقته ، فإن حاف فوت رفقته وانقطاعه بعدهم ، جاز له السفر مطلقاً ، لأن هذا عذر يُسقط الجمعة والجماعة . ولعل ما روى عن الاوزاعى \_ أنه سئل عن مسافر سمع أذان الجمعة وقد أسرج دابته ، فقال : ليمض على سفره \_ محمول على هذا ، وكذلك قول ابن عمر رضى الله عنه : الجمعة لا تحبس عن السفر . وإن كان مرادهم جواز السفر مطلقاً ، فهي مسألة نزاع . والدليل : هو الفاصل ، على أن عبد الرزاق قد روى فى «مصنفه» عن معمر ، عن خالد الحذاء ، عن ابن سيرين أو غيره ، أن عمر بن الخطاب رأى رجلاً عليه ثياب سفر بعد ما قضى الجمعة ، فقال : ما شأنك ؟ قال : أردت سفراً ، فكرهت ثياب سفر بعد ما قضى الجمعة ، فقال : ما شأنك ؟ قال : أردت سفراً ، فكرهت

<sup>(</sup>٣٠) ضعفه الألباني وله طريق أخرى أشد ضعفا ، انظر سلسلة الضعيفة (حـ١/ ٢١٨).

أن أخرج حتى أصلى ، فقال عمر: إن الجمعة لا تمنعك السفر مالم يحضر وقتها . فهذا قول من يمنع السفر بعد الزوال ، ولا يمنع منه قبله .

وذكره عبد الرزاق أيضاً عن الثورى، عن الأسود بن قيس (٣١)، عن أبيه قال: أبصر عمر بن الخطاب رجلاً عليه هيئة السفر، وقال الرجل: إن اليوم يوم جعة ولولا ذلك، لخرجت فقال عمر: إن الجمعة لا تحبس مسافراً، فاخرج مالم يحن الرواح.

وذكر أيضاً عن الثوري، عن ابن أبى ذئب، عن صالح بن كثير، عن الزهرى قال: خرج رسول الله ﷺ مسافراً يوم الجمعة ضحى (٣٢) قبل الصلاة.

وذكر عن معمر قال: سألت يحيى بن أبى كثير: هل يخرج الرجل يوم الجمعة؟ فكرهه، فجعلت أحدثه بالرخصة فيه، فقال لى: قلما يخرج رجل فى يوم الجمعة إلا رأى ما يكرهه، لو نظرت فى ذلك، وجدته كذلك.

وذكر ابن المبارك ، عن الأوزاعى ، عن حسان بن أبى عطية ، قال : إذا سافر الرجل يوم الجمعة ، دعا عليه النهار أن لايعان على حاجته ، ولا يُصاحب في سفره .

وذكر الأوزاعى، عن ابن المسيب، أنه قال: السفر يوم الجمعة بعد الصلاة. قال ابن مجريح: قلت لعطاء: أبلغك أنه كان يُقال: إذا أمسى فى قرية جامعة من ليلة الجمعة، فلا يذهب حتى يُجمع؟ قال: إن ذلك ليكره. قلت: فن يوم الخميس؟ قال: لا، ذلك النهار فلا يضره.

السابعة عشرة: أن للماشى إلى الجمعة بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها، قال عبد الرزاق: عن معمر، عن يحيى ابن أبى كثير، عن أبى قلابة،

<sup>(</sup>٣١) عزاه الألبانى للبيهقى وابن أبى شيبة، وصحح إسناده وضعف به حديث المنع من السفريوم الجمعة، وقال: ليس فى السنة ما يمنع من السفريوم الجمعة مطلقاً. انظر سلسلة الضعيفة (حـ١/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٣٢) ضعيف لإرساله.

عن أبى الأشعث الصنعاني، عن أوس بن أوس (٣٣)، قال: قال رسول الله عَمَاليَةِ:

«من غسّل واغتسل يوم الجمعة، وبكّر وابْتكر، ودنا من الإمام، فأنصت، كان له بكل خطوة يخطوها صيام سنة وقيامها، وذلك على الله يسر».

ورواه الإمام أحمد في «مسنده».

قال الإمام أحمد: غسَّل، بالتشديد: جامع أهله، وكذلك فسره وكيع.

الثامنة عشرة: أنه يوم تكفير السيئات، فقد روى الإمام أحد في «مسنده» عن سلمان (٣٤) قال: قال لي رسول الله عَيَالِيَةٍ:

«أتدرى ما يوم الجمعة؟» قلت: هو اليوم الذى جمع الله فيه أباكم آدم قال: «ولكنى أدرى ما يوم الجمعة، لا يتطهر الرجل فيحسن طهوره، ثم يأتي الجمعة، فينصت حتى يقضى الإمام صلاته، إلا كانت كفارة لما بينه وبين الجمعة المقبلة ما اجتنب المَقْتَلَة»

وفى «المسند» أيضاً من حديث عطاء الخراسانى، عن نُبيشة الهُذلى (٣٠)، أنه كان يحدث عن رسول الله عِلَيْكَيْةِ:

«إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة، ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذى أحداً، فإن لم يجد الإمام خرج، صلى ما بدا له، وإن وجد الإمام قد خرج، جلس، فاستمع وأنصت حتى يقضى الإمام جمعته وكلامه، إن لم يُغفر له في حمعته تلك ذنوبه كلها، أن تكون كفارة للجمعة التي تلما».

<sup>(</sup>۳۳) أخرجه أحمد (حـ٤ ص ٨، ٩، ١٠، ١٠)، والدرامي (جـ١/ ١٥٤٧)، والترمذي (حـ٢/ ٢٣) وحسنه، وأبو داود (حـ١/ ٣٤٥)، وابن ماجه (حـ١/ ١٠٨٧، وصححه الألباني، كما رواه النسائي والحاكم وصححه، وابن خزيمة.

<sup>(</sup>٣٤) أخرجه النسائي (جـ٣ ص١٠٤)، وأحمد (حـه ص ٢٣٩، ٤٤٠)، والطبراني أيضاً والحاكم وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣٥) أخرجه أحمد (حـ٥ ص ٧٥).

وفي صحيح البخاري ، عن سلمان (٣٦) قال : قال رسول الله عَلَيْهَةٍ :

«لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دُهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج، فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلى ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غُفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى».

وفي مسند أحمد، من حديث أبي الدرداء (٣٧)، قال: قال رسول الله وَعَلَيْكُمْ:

«من اغتسل يوم الجمعة ، ثم لبس ثيابه ، ومس طيباً إن كان عنده ، ثم مشى إلى الجمعة وعليه السكينة ، ولم يتخط أحداً ، ولم يؤذه ، وركع ما قضى له ، ثم انتظر حتى ينصرف الإمام ، غفر له ما بين الجمعتين » .

التاسعة عشرة: أن جهنم تُسجِّرَ كل يوم إلا يوم الجمعة وقد تقدم حديث أبى قتادة في ذلك ، وسر ذلك والله أعلم أنه أفضل الأيام عند الله ، ويقع فيه من الطاعات ، والعبادات ، والدعوات ، والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى ، ما يمنع من تسجير جهنم فيه . ولذلك تكون معاصى أهل الإيمان فيه أقل من معاصيهم في غيره ، حتى إن أهل الفجور ليمتنعون فيه مما لا يمتنعون منه في يوم السبت وغيره .

وهذا الحديث الظاهر منه أن المراد سَجر جهنم في الدنيا، وأنها توقد كل يوم الا يوم الجمعة، وأما يوم القيامة، فإنه لا يُفتَرَّ عذابها، ولا يُخفف عن أهلها الذين هم أهلها يوماً من الأيام، ولذلك يدعون الحزنة أن يدعوا ربهم ليخفف عنهم يوماً من العذاب، فلا يُجيبونهم إلى ذلك.

العشرون: أن فيه ساعة الإجابة، وهى الساعة التى لا يسأل الله عبد مسلم فيها شيئاً إلا أعطاه، ففى «الصحيحين» من حديث أبى هريرة رضى الله عنه (٣٨)، قال: قال رسول الله عَيَالِيَّةِ:

<sup>(</sup>٣٦) أخرجه البخاري (حـ ٢ / ٩١٠، ٨٨٣).

<sup>(</sup>٣٧) أخرجه أحمد (جـ ٥ ص ١٩٨).

<sup>(</sup>٣٨) أخرجه البخاري (حـ ٢ / ٩٣٥ \_ الفتح)، ومسلم (حـ ٢ ص ٥٨٤).

«إن في الجمعة لساعة لايوافقها عبد مسلم وهو قائم يُصلى يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه، وقال: بيده يقللها».

وفي المسند من حديث أبي لبابة بن عبدالمنذر (٣٩)، عن النبي عَلَيْكُمْ قال:

«سيد الأيام يوم الجمعة، وأعظمها عند الله، وأعظم عند الله من يوم الفطر، ويوم الأضحى، وفيه خس خصال: خلق الله فيه آدم، وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله عز وجل آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئاً إلا أتاه الله إياه مالم يسأل حراماً، وفيه تقوم الساعة، ما من ملك مقرب، ولا أرض، ولا رياح، ولا بحر، ولا جبال، ولا شجر، إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة».

<sup>(</sup>۳۹) أخرجه أحمد (حـ٣ صـ ٤٣٠)، وابن ماجه (حـ١/ ١٠٨٤)، وحسنه البوصيرى في الزوائد والألباني في صحيح ابن ماجه.

#### فصل

وقد اختلف الناس فى هذه الساعة: هل هى باقية أو قد رُفعت؟ على قولين، حكاها ابن عبد البر وغيره، والذين قالوا: هى باقية ولم تُرفع، اختلفوا، هل هى فى وقت من اليوم بعينه، أم هى غير معينة؟ على قولين. ثم اختلف من قال بعدم تعيينها: هل هى تنتقل فى ساعات اليوم، أولاً؟ على قولين أيضاً، والذين قالوا بتعيينها، اختلفوا على أحد عشر قولاً:

قال ابن المنذر: روينا عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال: هى من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس.

الثاني: أنها عند الزوال، ذكره ابن المنذر عن الحسن البصرى، وأبي العالية.

الثالث: أنها إذا أذن المؤذن بصلاة الجمعة، قال ابن المنذر: روينا ذلك عن عائشة رضى الله عنها.

الرابع: أنها إذا جلس الإمام على المنبر يخطب حتى يفرغ ، قال ابن المنذر: رويناه عن الحسن البصري.

الحامس: قاله أبو بردة: هي الساعة التر الله وقتها للصلاة.

السادس: قاله أبو السوار العدوي، وقال كانوا يرون أن الدعاء مستجاب . ما بين زوال الشمس إلى أن تدخل الصلاة.

السابع: قاله أبو ذر: إنها ما بين أن ترتفع الشمس شبراً إلى ذراع.

الثامن: أنها مابين العصر إلى غروب الشمس، قاله أبو هريرة، وعطاء، وعبد الله بن سلام، وطاووس، حكى ذلك كله ابن المنذر.

التاسع: أنها آخر ساعة بعد العصر، وهو قول أحمد، وجهور الصحابة، والتابعين.

العاشر: أنها من حيث خروج الإمام إلى فراغ الصلاة، حكاه النووى وغيره.

الحادى عشر: أنها الساعة الثالثة من النهار، حكاه صاحب «المغني» فيه. وقال كعب: لو قسم الإنسان جمعة في جمع، أتى على تلك الساعة. وقال عمر: إن طلب حاجة في يوم ليسير.

وأرجح هذه الأقوال: قولان تضمنتها الأحاديث الثابتة، وأحدهما أرجح من الآخر.

الأول: أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة، وحجة هذا القول ما روى مسلم فى «صحيحه» من حديث أبى برُدة بن أبى موسى، أن عبدالله بن عمر (٤٠) قال له: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله عليه فى شأن ساعة الجمعة شيئاً؟ قال: نعم سمعته يقول: سمعت رسول الله عليه يقول: «هى ما بين أن يُجلس الإمام إلى أن تُقضى الصلاة».

وروى ابن ماجه، والترمذى، من حديث عمرو بن عوف المزني، عن النبى عَلَيْنَ قَالَ : (٤١)

«إن فى الجمعة ساعة لايسأل الله العبد فيها شيئاً إلا آتاه الله إياه» قالوا: يا رسول الله! أية ساعة هي؟ قال: «حين تُقام الصلاة إلى الانصراف منها».

والقول الثانى: أنها بعد العصر، وهذا أرجح القولين، وهو قول عبدالله بن سلام، وأبى هريرة، والإمام أحد، وخلق وحجة هذا القول ما رواه أحمد في «مسنده» (٤٢) من حديث أبي سعيد وأبى هريرة، أن النبى عَلَيْكُمْ قال:

<sup>(</sup>٤٠) أخرجه مسلم (حدا ص ٢٣٤).

<sup>(</sup>٤١) أخرجه الترمذى (حـ٧/ ٤٩٠) وقال: حسن غريب، وابن ماجه (حـ١/ ١١٣٨) وضعفه الألباني فلم يذكره في صحيح ابن ماجه إلا أن الشيخ أحد شاكر حسَّنَ الحديث ناقلاً عن «التهذيب» تمسن البخاري له.

<sup>(</sup>٤٢) أخرجه أحمد (حمـ ٢ ص ٢٧٢).

« إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه إياه وهي بعد العصر».

وروى أبو داود والنسائي، عن جابر(٢٣)، عن النبي عَيَالِيَّةٍ، قال:

« يوم الجمعة اثنا عشر ساعة، فيها ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله فيها شيئاً إلا أعطاه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر».

وروى سعيد بن منصور فى «سننه» عن أبى سلمة بن عبد الرحن، أن ناساً من أصحاب رسول الله عَلَيْهُ اجتعموا، فتذكروا الساعة التى فى يوم الجمعة، فتفرقوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة.

وفى سنن ابن ماجه: عن عبدالله بن سلام (٤٤)، قال: قُلت ورسول الله عَلَيْلَةً جالس:

«إنا لنجد في كتاب الله (يعنى التوراة) في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلى يسأل الله عز وجل شيئاً إلا قضى الله له حاجته قال عبد الله: فأشار إلى رسول الله عَيَالِيّهُ: «أو بعض ساعة». قلت: صدقت يا رسول الله، أو بعض ساعة. قلت: أي ساعة هي؟ قال: «هي آخر ساعة من ساعات النهار». قلت: إنها ليست ساعة صلاة، قال: «بلي إن العبد المؤمن إذا صلى، ثم جلس لا يجلسه إلا الصلاة، فهو في الصلاة».

وفى مسند أحد من حديث أبى هريرة (°))، قال: قيل للنبى عَيَّلْالله: لأى شيء سُمى يوم الجمعة؟ قال:

« لأن فيها طبعت طينة أبيك آدم، وفيها الصعقة والبعثة، وفيها البطشة، وفي آخر ثلاث ساعات منها ساعة من دعا الله فيها استجيب له».

<sup>(</sup>٤٣) أخرجه أبو داود (حـ١/ ١٠٤٨)، والنسائي (حـ٣ص ٩٩).

<sup>(</sup>٤٤) أخرجه ابن ماجه (حـ ١/ ١١٣٩)، وصحح البوصيرى إسناده، وذكره الألباني في صحيح ابن ماجه وقال: صحيح.

<sup>(</sup>٤٥) أخرجه أحمد (ج ٢ ص ٣١١) وضعفه الشيخ أحمد شاكر (حـ ١٥ / ٨٠٨٨) لضعف الفرج بن فضالة وانقطاعه .

وفى سنن أبى داود، والترمذي، والنسائى من حديث أبى سلمة بن عبد الرحن (٤٦)، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْاتُهُ:

«خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خُلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة، من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقاً من الساعة، إلا الجن والإنس، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلى يسأل الله عز وجل حاجة إلا أعطاه إياها».

قال كعب: ذلك في كل سنة يوم؟ فقلت: بل في كل جعة، قال: فقرأ كعب التوراة، فقال: صدق رسول الله عَلَيْنَةٍ. قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام، فحدثته بمجلسي مع كعب، فقال عبد الله بن سلام: وقد علمت أية ساعة هي، قال أبو هريرة: فقلت: أخبرني بها، فقال عبدالله بن سلام: هي آخر ساعة من يوم الجمعة، فقلت: كيف هي آخر ساعة من يوم الجمعة، وقد قال رسول الله، وَلَيْنِيَّةٍ: «لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي» وتلك الساعة لا يُصلي فيها؟ فقال عبدالله بن سلام: ألم يقل رسول الله عبدالله بن سلام: ألم يقل رسول الله عبدالله بن سلام: ألم يقل رسول الله عبدالله عبدالله عبدالله بن سلام: ألم يقل رسول الله عبدالله بن هو ذاك.

قال الترمذى: حديث حسن صحيح. وفى «الصحيحين) بعضه.

وأما من قال: إنها من حين يفتتح الإمام الخطبة إلى فراغة من الصلاة ، فاحتج بما رواه مسلم فى «صحيحه»، عن أبى بردة بن أبى موسى الأشعرى (٤٧)، قال: قال عبدالله بن عمر: أسمعت أباك يُحدث عن رسول الله ويُحَلِينية فى شأن ساعة الجمعة ؟ قال: قُلت: نعم سمعته يقول: سمعت رسول الله عَلَيْنِية فى شأن ساعة الجمعة ؟ قال: قُلت: نعم سمعته يقول:

«هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن يقضى الإمام الصلاة».

<sup>(</sup>٤٦) أخرجه أبو داود (حـ١/ ١٠٤٦)، والترمذي (حـ٢/ ٤٩١)، والنسائي (حـ٣ ص١١٥).

<sup>(</sup>٤٧) سبق تخريجه انظر الحديث (٤٠).

وأماً من قال : هي ساعة الصلاة ، فاحتج بما رواه الترمذي ، وابن ماجه ، من حديث عمرو بن عوف المزني (٤٨) ، قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول :

«إن فى الجمعة لساعة لايسأل الله العبد فيها شيئاً إلا آتاه الله إياه». قالوا: يا رسول الله! أية ساعة هى؟ قال: «حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها».

ولكن هذا الحديث ضعيف، قال أبو عمر بن عبد البر: هو حديث لم يروه فيا علمت إلا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده، وليس هو ممن يحتج بحديثه. وقد روى روح بن عبادة، عن عوف، عن معاوية بن قرة، عن أبى بردة عن أبى موسى، أنه قال لعبد الله بن عمر: هى الساعة التى يخرج فيها الإمام إلى أن تُقضى الصلاة. فقال ابن عمر: أصاب الله بك.

وروى عبد الرحمن بن حُجيرة ، عن أبى ذر، ان امرأته سألته عن الساعة التى يستجاب فيها يوم الجمعة للعبد المؤمن ، فقال لها : هى مع رفع الشمس بيسير، فإن سألتنى بعدها ، فأنت طالق .

واحتج هؤلاء أيضاً بقوله في حديث أبي هريرة «وهو قائم يصلي» وبعد العصر لاصلاة في ذلك الوقت، والأخذ بظاهر الحديث أولى. قال أبو عمر: يحتج أيضاً من ذهب إلى هذا بحديث على، عن النبي عَلَيْكُمْ أنه قال:

« إذا زالت الشمس، وفاءت الأفياء، وراحت الأرواح، فاطلبوا إلى الله . حوائجكم، فإنها ساعة الأوابين، ثم تلا:

# ﴿ كُلُّ أُولَكِيكَ كَانَعَنَّهُ مَسْتُولًا ﴾ [الإسراء: ٢٥].

وروى سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضى الله عنها، قال: الساعة التى تُذكر يوم الجمعة: ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، وكان سعيد بن جبير، إذا صلى العصر، لم يكلم أحداً حتى تغرب الشمس، وهذا هو قول أكثر

<sup>(</sup>٤٨) سبق تخريجه انظر الحديث (٤١).

السلف، وعليه أكثر الأحاديث. ويليه القول: بأنها ساعة الصلاة، وبقية الأقوال لا دليل عليها.

وعندي أن ساعة الصلاة ساعة تُرجى فيها الإجابة أيضاً، فكلاهما ساعة إجابة، وإن كانت الساعة المخصوصة هي آخر ساعة بعد العصر، فهي ساعة معينة من اليوم لا تتقدم ولا تتأخر، وأما ساعة الصلاة، فتابعة للصلاة تقدمت أو تأخرت، لأن لاجتماع المسلمين وصلاتهم وغروبهم وابتها لهم إلى الله تعالى تأثيراً في الإجابة، فساعة اجتماعهم ساعة ترجى فيها الإجابة، وعلى هذا تتفق الأحاديث كلها، ويكون النبي عَلَيْكِيَّةٍ قد حض أمته على الدعاء والابتهال إلى الله تعالى في هاتين الساعتين.

ونظير هذا قوله عَيْدُ وقد سُئل عن المسجد الذي أسس على التقوى ، فقال:

« هو مسجد کم هذا ».

وأشار إلى مسجد المدينة (٤٩). وهذا لاينفى أن يكون مسجد قباء الذى نزلت فيه الآية مؤسساً على التقوى ، بل كل منها مؤسس على التقوى .

وكذلك قوله في ساعة الجمعة:

«هي ما بن أن يجلس الإمام إلى أن تنقضي الصلاة».

لا يُنافى قوله في الحديث الآخر:

((فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر)).

ويشبه هذا في الأسهاء قوله ﷺ:

«ما تَعُدون الرقوب فيكم؟ قالوا: من لم يولد له، قال: «الرقوب من لم يُقدم من ولده شيئاً» (°°).

فأخبر أن هذا هو الرقوب، إذ لم يحصل له من ولده من الأجر ما حصل لمن قدم منهم فرطاً، وهذا لا ينافي أن يُسمى من لم يولد له رقوباً.

<sup>(</sup>٤٩) أخرجه مسلم (كتاب الحج فضل المساجد الثلاثة حـ ٢ ص ١٠١٥).

<sup>(</sup>٥٠) أخرجه أحمد (حـ١ ص ٣٦٧)، (حـ٥ ص ٣٦٧)، ومسلم (حـ٤ ص ٢٠١٤).

#### ومثله قوله عَلَيْكُهُ:

«ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع (''). قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بجسنات أمثال الجبال، ويأتي وقد لطم هذا، وضرب هذا، وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته، وهذا من حسناته...» الحديث.

#### ومثله قوله عَلَيْكَاتُهُ:

«ليس المسكين بهذا الطوّاف الذى ترده اللقمة واللقمتان (٢٥) ، والتمرة والتمرتان ، ولكن المسكين الذى لا يسأل الناس ، ولا يُتفطن له ، فيتصدق عليه » .

وهذه الساعة هى آخر ساعة بعد العصر، يُعظمها جميع أهل الملل. وعند أهل الكتاب هى ساعة الإجابة، وهذا مما لاغرض لهم فى تبديله وتحريفه، وقد اعترف به مؤمنهم.

وأما من قال بتنقلها، فرام الجمع بذلك بين الأحاديث، كما قيل ذلك في ليلة القدر، وهذا ليس بقوى، فإن ليلة القدر قد قال فيها النبي عَيَالِيهُ:

« فالتمسوها في خامسة تبقى ، في سابعة تبقى ، في تاسعة تبقى » (<sup>٣٠</sup>) .

ولم يجبىء مثل ذلك في ساعة الجمعة.

وأيضاً فالأحاديث التى فى ليلة القدر، ليس فيها حديث صريح بأنها ليلة كذا وكذا، بخلاف أحاديث ساعة الجمعة، فظهر الفرق بينها.

وأما قول من قال: إنها رفعت، فهو نظير قول من قال: إن ليلة القدر رفعت، وهذا القائل، إن أراد أنها كانت معلومة، فرفع علمها عن الأمة، فيقال له: لم يرفع علمها عن كل الأمة، وإن رفع عن بعضهم، وإن أراد أن حقيقتها وكونها

<sup>(</sup>١٥) أخرجه مسلم (حـ ٤ ص ١٩٩٧)، وذكره البخارى في تراجمه، ورواه أحمد والترمذي.

<sup>(</sup>٥٢) هو في الصحيحين وغيرهما .

<sup>(</sup>۵۳) أخرجه البخارى (حـ٤/ ٢٠٢١ \_الفتح).

ساعة إجابة رفعت، فقول باطل مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة، فلا يعول عليه. والله أعلم.

الحادية والعشرون: أن فيه صلاة الجمعة التي خُصت من بين سائر الصلوات المفروضات بخصائص لا توجد في غيرها من الاجتماع، والعدد المخصوص، واشتراط الإقامة، والاستيطان، والجهر بالقراءة، وقد جاء من التشديد فيها مالم يأت نظيره إلا في صلاة العصر، ففي السنن الأربعة، من حديث أبي الجعد الضمري (٤٥) ـ وكانت له صحبة ـ أن رسول الله عليه قال:

#### « من ترك ثلاث جُمع تهاوناً ، طبع الله على قلبه »

قال الترمذى: حديث حسن. وسألت محمد بن اسماعيل عن اسم أبى الجعد الضمري، فقال: لم يُعرف اسمه، وقال: لا أعرف له عن النبى عَلَيْكُم الا هذا الحديث.

وقد جاء فى السنن عن النبى عَلَيْكِالَةُ الأمر لمن تركها أن يتصدق بدينار (°°)، فإن لم يجد، فنصف دينار. رواه أبو داود، والنسائى من رواية قدامة بن وبرة، عن سمرة بن جندب. ولكن قال أحمد: قدامة بن وبرة لا يعرف، وقال يحيى بن معين، ثقة، وحكى عن البخارى، أنه لا يصح سماعه من سمرة.

وأجمع المسلمون على أن الجمعة فرض عين، إلا قولاً يُحكى عن الشافعى، أنها فرض كفاية، وهذا غلط عليه منشؤه أنه قال: وأما صلاة العيد، فتجب على كل من تجب عليه صلاة الجمعة، فظن هذا القائل أن العيد لما كانت فرض كفاية، كانت الجمعة كذلك. وهذا فاسد، بل هذا نص من الشافعى أن العيد واجب على الجميع، وهذا يحتمل أمرين، أحدهما: أن يكون فرض عين كالجمعة، وأن يكون فرض كفاية، فإن فرض الكفاية يجب على الجميع، كفرض الأعيان سواء، وإنما يختلفان بسقوطه عن البعض بعد وجوبه بفعل الآخرين.

<sup>(</sup>٤٥) أخرجه أبو داود (حـ١/ ١٠٥٢)، والترمذي (حـ٢/ ٥٠٠) وحسنه، والحاكم (حـ١ ص ٢٨٠) وصححه ووافقه الذهبي، وهو في صحيحي ابن حبان وابن خزيمة، ورواه أحمد وذكره الألباني في صحيح ابن محيح .

<sup>(</sup>٥٥) أخرجه أبو داود ( حـ ١ / ١٠٥٤ ) وهوضعيف لإرساله وجهالة رواية : «قدامة بن وبرة » .

الثانية والعشرون: أن فيه الخطبة التي يُقصد بها الثناء على الله وتمجيده، والشهادة له بالوحدانية، ولرسوله عَلَيْكُمْ بالرسالة، وتذكير العباد بأيامه، وتحذيرهم من بأسه ونقمته، ووصيتهم بما يُقربهم إليه، وإلى جنانه، ونهيهم عما يقربهم من سخطه وناره، فهذا هو مقصود الخطبة والاجتماع لها.

الثالثة والعشرون: أنه اليوم الذى يُستحب أن يتفرغ فيه للعبادة، وله على سائر الأيام مزية بأنواع من العبادات واجبة ومستحبة، فالله سبحانه جعل لأهل كل ملة يوماً يتفرغون فيه للعبادة، ويتخلون فيه عن أشغال الدنيا، فيوم الجمعة يوم عبادة، وهو في الأيام كشهر رمضان في الشهور، وساعة الإجابة فيه كليلة القدر في رمضان، ولهذا من صح له يوم جمعته وسلم، سلمت له سائر جمعته (٢٥)، ومن صح له رمضان وسلم، سلمت له سائر سنته، ومن صحت له حجته وسلمت له، صح له سائر عمره، فيوم الجمعة ميزان الأسبوع، ورمضان ميزان العام، والحج ميزان العمر. وبالله التوفيق.

الرابعة والعشرون: أنه لما كان في الأسبوع كالعيد في العام، وكان العيد مشتملاً على صلاة وقربان، وكان يوم الجمعة يوم صلاة، جعل الله سبحانه التعجيل فيه إلى المسجد بدلاً من القربان، وقائماً مقامه، فيجتمع للرائح فيه إلى المسجد الصلاة والقربان، كما في «الصحيحين» عن أبي هريرة (٥٠)، عن النبي عَلَيْكُمْ ، أنه قال:

«من راح فى الساعة الأولى، فكأنما قرب بدنة، ومن راح فى الساعة الثانية، فكأنما قرب بقرة، ومن راح فى الساعة الثالثة، فكأنما قرب كبشاً أقرن».

وقد اختلف الفقهاء في هذه الساعة على قولن:

<sup>(</sup>٥٦) في هذا المعنى حديث أخرجه أبو نعيم في الحلية (حـ٧ ص ١٤٠) عن عائشة : « إذا سلم رمضان سلمت السنة ، و إذا سلمت الجمعة سلمت الأيام » .

وعزاه الألباني في ضعيف الجامع الصغير (حـ١/ ٦٤٩) للدارقطني في «الأفراد»، ولابن عدى، والببهتي في «الشعب» وقال الألباني: موضوع.

<sup>(</sup>٥٧) أخرجه البخارى (حـ ٢/ ٨٨١ ــ الفتح)، ومسلم (حـ ١ ص ٥٨٢).

أحدهما: أنها من أول النهار، وهذا هو المروف في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما.

والثانى: أنها أجزاء من الساعة السادسة بعد الزوال ، وهذا هو المعروف فى مذهب مالك ، واختاره بعض الشافعية ، واحتجوا عليه بحجتين:

إحداهما: أن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال ، وهو مقابل الغدو الذى لا يكون إلا قبل الزوال ، قال تعالى:

﴿ غُدُوُّ هَا شَهُ رُورَ وَاحْهَا شَهُرُّ ﴾ [سورة سبأ: ١٢].

قال الجوهرى: ولا يكون إلا بعد الزوال.

الحجة الثانية: أن السلف كانوا أحرص شيء على الخير، ولم يكونوا يغدون إلى الجمعة من وقت طلوع الشمس، وأنكر مالك التبكير إليها في أول النهار، وقال: لم ندرك عليه أهل المدينة.

واحتج أصحاب القول الأول ، بحديث جابر رضى الله عنه عن النبى عَيَلِيِّلَةٍ: ( يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة ) .

قالوا: والساعات المعهودة، هي الساعات التي هي ثنتا عشرة ساعة، وهي نوعان: ساعات تعديلية، وساعات زمانية، قالوا: ويدل على هذا القول، أن النبي عَلَيْكَةً، إنما بلغ بالساعات إلى ست، ولم يزد عليها، ولو كانت الساعة أجزاء صغاراً من الساعة التي تُفعل فيها الجمعة، لم تنحصر في ستة أجزاء، بخلاف ما إذا كان المراد بها الساعات المعهودة، فإن الساعة السادسة متى خرجت، ودخلت السابعة، خرج الإمام، وطويت الصحف، ولم يكتب لأحد قربان بعد ذلك، كما جاء مصرحاً به في سنن أبي داود من حديث على رضى الله عنه، عن النبي عليه النبي النبي النبية النبية النبية النبية النبية النبية النبية النبية المناه النبي النبية النبية المناه النبية المناه النبية النبية النبية النبية النبية النبية النبية النبية النبية المناه المناه المناه المناه المناه النبية النبية النبية النبية النبية المناه المناه المناه المناه النبية الن

«إذا كان يوم الجمعة، غدت الشياطين براياتها إلى الأسواق، فيرمون الناس بالترابيث أو الرَّبَائث، ويشبطونهم عن الجمعة، وتغدو الملائكة،

فتجلس على أبواب المساجد، فيكتبون الرجل من ساعة، والرجل من ساعتين، حتى يخرج الإمام» (^°).

قال أبو عمر بن عبد البر: اختلف أهل العلم في تلك الساعات، فقالت طائفة منهم: أراد الساعات من طلوع الشمس وصفائها، والأفضل عندهم التبكير في ذلك الوقت إلى الجمعة، وهو قول الثورى، وأبى حنيفة والشافعي، وأكثر العلماء، بل كلهم يستحب البكور إليها.

قال الشافعي رحمه الله: ولو بكر إليها بعد الفجر، وقبل طلوع الشمس، كان حسناً. وذكر الأثرم: قال: قيل لأحمد بن حنبل: كان مالك بن أنس يقول: لا ينبغى التهجير يوم الجمعة باكراً، فقال: هذا خلاف حديث النبي ﷺ. وقال: سبحان الله إلى أى شيء ذهب في هذا، والنبي عَلَيْكَ يقول: «كالمُهْدِي جَزُوراً ». قال: وأما مالك فذكر يحيى بن عمر، عن حرملة ، أنه سأل ابن وهب عن تفسير هذه الساعات: أهو الغدو من أول ساعات النهار، أو إنما أراد بهذا القول ساعات الرواح؟ فقال ابن وهب: سألت مالكاً عن هذا، فقال: أما الذي يقع بقلبي، فإنه إنما أراد ساعة واحدة تكون فيها هذه الساعات، من راح من أول تلك الساعة ، أو الثانية ، أو الثالثة ، أو الرابعة ، أو الحامسة ، أو السادسة . ولو لم يكن كذلك ، ما صليت الجمعة حتى يكون النهار تسع ساعات في وقت العصر ، أو قريباً من ذلك. وكان ابن حبيب يُنكر قول مالك هذا، ويميل إلى القول الأول، وقال : قول مالك هذا تحريف في تأويل الحديث ، ومحال من وجوه . وقال : يدلكُ أنه لا يجوز ساعات في ساعة واحدة: أن الشمس إنما تزول في الساعة السادسة. من النهار، وهو وقت الأذان، وخروج الإمام إلى الخطبة، فدل ذلك على أن الساعات في هذا الحديث هي ساعات النهار المعروفات، فبدأ بأول ساعات النهار، فقال: من راح في الساعة الأول، فكأنما قرب بدنة، ثم قال: في الساعة الخامسة بيضة ، ثم انقطع التهجير ، وحان وقت الأذان ، فشرح الحديث بين في لفظه ، ولكنه حُرَّف عن موضعه ، وشرح بالخُلْف من القول ، وما لا يكون ، وزهد شارحه الناس فيا رغبهم فيه رسول الله ﷺ من التهجير من أول النهار، وزعم أن

<sup>(</sup>۸۵) أخرجه أبو داود (حـ ۱/ ۱۰۵۱) وفيي إسناده مجهول.

ذلك كله إنما يجتمع فى ساعة واحدة قرب زوال الشمس، قال: وقد جاءت الآثار بالتهجير إلى الجمعة فى أول النهار، وقد سقنا ذلك فى موضعه من كتاب واضح السنن بما فيه بيان وكفاية.

هذا كله قول عبد الملك بن حبيب، ثم رد عليه أبو عمر، وقال: هذا تحامل منه على مالك رحمه الله تعالى، فهو الذى قال القول الذى أنكره وجعله خلفاً وتحريفاً من التأويل، والذى قال مالك تشهد له الآثار الصحاح من رواية الأئمة، ويشهد له أيضاً العمل بالمدينة عنده، وهذا مما يصح فيه الاحتجاج بالعمل، لأنه أمر يتردد كل جمعة لا يحضى على عامة العلماء. فمن الآثار التي يحتج بها مالك، ما رواه الزهري عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة (٥٦)، أن النبي وَيَنْظِينَهُ قال:

«إذا كان يوم الجمعة، قام على كل باب من أبواب المسجد ملائكة، يكتبون الناس، الأول فالأول، فالمُهجِّرُ إلى الجمعة كالمهدي بدنة، ثم الذي يليه كالمهدي كبشاً، حتى ذكر الدجاجة والبيضة، فإذا جلس الإمام، طويت الصحف، واستمعوا الخطبة.

قال: ألا ترى إلى ما في هذا الحديث، فإنه قال: يكتبون الناس الأول فالأول، فالمهجر إلى الجمعة كالمهدى بدنة، ثم الذى يليه فجعل الأول مهجراً، وهذه اللفظة إنما هى مأخوذة من الهاجرة والتهجير، وذلك وقت النهوض إلى الجمعة، وليس ذلك وقت طلوع الشمس، لأن ذلك الوقت ليس بهاجرة ولا تهجير، وفى الحديث: «ثم الذى يليه، ثم الذى يليه». ولم يذكر الساعة. قال: والطرق بهذا اللفظ كثيرة، مذكورة فى «التمهيد»، وفى بعضها «المتعجل إلى الجمعة المهدى بدنة». وفي أكثرها «المهجر كالمهدى جزورا» الحديث، وفى بعضها، ما يدل على أنه جعل الرائح إلى الجمعة فى أول ساعة كالمهدى بدنة، وفى آخرها كذلك، وفى أول الساعة الثانية كالمهدى بقرة، وفى آخرها كذلك وقال بعض أصحاب الشافعى: لم يرد علي المهجر والهاجرة، وانم المهجر إلى الجمعة كالمهدى بدنة»، أصحاب الشافعى: لم يرد علي المهجر والهاجرة، وإنما أراد التارك لأشغاله وأعماله من أغراض ألها الدنيا للنهوض إلى الجمعة، كالمهدى بدنة، وذلك مأخوذ من الهجرة وهو ترك

<sup>(</sup>٩٥) أخرجه ابن ماجه (حـ ١ / ١٠٩٢) وصححه الألباني.

الوطن'، والنهوض إلى غيره، ومنه سمى المهاجرون. وقال الشافعى رحمه الله: أحب التبكير إلى الجمعة، ولا تؤتى إلا مشياً. هذا كله كلام أبى عمر.

قلت: ومدار إنكار التبكير أو النهار على ثلاثة أمور، أحدها: على لفظة الرواح، وأنها لاتكون إلا بعد الزوال، والثانى: لفظة التهجير، وهى إنما تكون بالهاجرة وقت شدة الحر، والثالث: عمل أهل المدينة، فإنهم لم يكونوا يأتون من أول النهار.

فأما لفظة الرواح، فلا ريب أنها تطلق على المضي بعد الزوال، وهذا إنما يكون في الأكثر إذا قُرنت بالغدو، كقوله تعالى:

وقوله ﷺ: من غدا إلى المسجد وراح، أعد الله له نزلاً في الجنة كلما غدا أو راح». وقول الشاعر:

نَــرُوحُ ونَــغُــدُو لحــاجــاتــنــا وحــاجـةً مْـن عـاش لاتَـــثـقـضى وقد يطلق الرواح بمعنى الذهاب والمضى، وهذا إنما يجيىء، إذا كانت مجردة عن الاقتران بالغدو.

وقال الأزهرى فى «التهذيب»: سمعت بعض العرب يستعمل الرواح فى السير فى كل وقت، يقال: راح القوم: إذا ساروا، وغدوا كذلك، ويقول أحدهم لصاحبه: تروح، ويخاطب أصحابه، فيقول: روحوا، أى: سيروا، ويقول الآخر: ألا تروحون؟، ومن ذلك ما جاء فى الأخبار الصحيحة الثابتة، وهو بمعنى المضى إلى الجمعة والخفة إليها، لا بمعنى الرواح بالعشى.

وأما لفظ التهجير والمهجر، فن الهجير، والهاجرة، قال الجوهرى: هى نصف النهار عند اشتداد الحر، تقول منه: هجّر النهار، قال امرؤ القيس:

فدعها وسلَّ الهمِّ عنها بجسرة ذَمُولَ إذا صام النهارُ وهَـجّرا

ويقال أتينا أهلنا مهجرين، أى، فى وقت الهاجرة، والتهجُّير والتهجر: السيرة فى الهاجرة، فهذا ما يقرر به قول أهل المدينة.

قال الآخرون: الكلام في لفظ التهجير، كالكلام في لفظ الرواح، فإنه يطلق ويراد به التبكير.

قال الأزهرى فى «التهذيب»: روى مالك، عن سمى، عن أبى صالح، عن أبى مالك، عن أبى هريرة، قال رسول الله عَيَيْكَيْة:

( لو يعلم الناس ما في التهجير، لاستقبوا إليه » (' ") .

وفى حديث آخر مرفوع: ((المهجر إلى الجمعة كالمهدى بدنة »). قال: ويذهب كثير من الناس إلى أن التهجير فى هذه الأحاديث تفعيل من الهاجرة وقت الزوال وهو غلط، والصواب فيه ما روى أبو داود المصاحفى، عن النضر بن شميل، أنه قال: التهجير إلى الجمعة وغيرها: التبكير والمبادرة إلى كل شيء، قال: سمعت الخليل يقول ذلك، قاله فى تفسير هذا الحديث.

قال الأزهرى: وهذا صحيح، وهى لغة أهل الحجاز ومن جاورهم من قيس، قال لبيد: «راح القطينُ بهجر بَعْدَ ما ابْتَكَروا فما تُواصِلُه سَلْمَى وما تَذَرُ). فقرن الهجر بالابتكار.

والرواح عندهم: الذهاب والمضى، يقال: راح القوم إذا خفوا ومروا أى وقت كان.

وقوله عَلَيْكِيْد: «لو يعلم الناس ما فى التهجير، لاستبقوا إليه» أراد به التبكير إلى جميع الصلوات، وهو المضى إليها فى أول أوقاتها. قال الأزهرى: وسائر العرب يقولون: هجّر الرجل: إذا خرج وقت المهاجرة، وروى أبو عبيد عن أبى زيد: هجر الرجل: إذا خرج بالهاجرة، قال: وهى نصف النهار ثم قال الأزهرى: أنشدنى المنذرى فيا روى لثعلب، عن ابن الأعرابى فى «نوادره»، قال: قال جعثنة بن جواس الربعى فى ناقته:

<sup>(</sup>٦٠) أخرجه البخارى (حـ ٢ / ٢٥٤) ولفظه: «ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً».

هل تذكرين قسمي ونذري إذا أنت مضرارَ جوادُ الخُفر باربسعين قُسدّرت بقدد بالخالدي لابصاع حَجْر وتصحبى أيانفاً في سَفْر يُهَجِّرُونَ بهَجِر الفَجر ثُمَّت تَمْشي لَيْلَهُم فَتَسْري

يْطوون أغراض الفِجَاج الغُبْر طَى أخى التِّجْر بُرُودَ التَّجْر

أزمان أنست بعُروض الجَفْر

عَـلـيّ إنْ لم تنهضي بـوقْـرى

قال الأزهرى: يُهجِّرون بهجير الفجر، أى: يبكرون بوقت السحر.

وأما كون أهل المدينة لم يكونوا يروحون إلى الجمعة أول النهار، فهذا غاية عملهم في زمان مالك رحه الله ، وهذا ليس بحجة ، ولا عند من يقول : إجماع أهل المدينة حجة ، فإن هذا ليس فيه إلا ترك الرواح إلى الجمعة من أول النهار، وهذا جائز بالضرورة. وقد يكون اشتغال الرجل بمصالحه ومصالح أهله ومعاشه وغير ذلك من أمور دينه ودنياه أفضل من رواحه إلى الجمعة من أول النهار، ولا ريب أن انتظار الصلاة بعد الصلاة، وجلوس الرجل في مصلاه حتى يُصلى الصلاة الأخرى ، أفضل من ذهابه وعوده في وقت آخر للثانية ، كما قال ﷺ:

« والذى ينتظر الصلاة ، ثم يُصليها مع الإمام (٦١) ، أفضل من الذى إ يُصلى، ثم يروح إلى أهله».

وأخبر ﴿ الملائكة لم تزل تُصلى عليه ما دام في مصلاة ﴾ (٦٢). وأخبر ﴿ أَنَّ انتظار الصلاة بعد الصلاة، مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات (٦٣)، وأنه الرباط» وأخبر « أن الله يُباهى ملائكته بمن قضى فريضة وجلس ينتظر

<sup>(</sup>٦١) أخرجه البخاري (حـ٢/ ٢٥١ \_ الفتح)، ومسلم (حـ١ ص ٤٦٠) إلا أنها قالا: «أعظم أجرآ من الذي يصليها ثم ينام ».

<sup>(</sup>٦٢) أخرجه البخاري (جـ ٢/ ٢٥٩ ــ الفتح).

<sup>(</sup>٦٣) أخرج أحمد في مسنده (حـ ١ ص ٣٦٨) نحو هذا المعنى في حديث: يا محمد هل تدرى: فيم يختصم الملأ الأعلى ؟ قال: قلتم: نعم. يختصمون في الكفارات والدراجات. قال: وما الكفارات والدرجات؟ قال: المكث في المساجد، والمشي على الأقدام إلى الجمعات، وإبلاغ الوضوء في المكاره، ومن فعل ذلك عاش بخير.. » الخ.

أخرى» (٦٤). وهذا يدل على أن من صلى الصبح، ثم جلس ينتظر الجمعة، فهو أفضل ممن يذهب، ثم يجيء فى وقتها، وكون أهل المدينة وغيرهم لا يفعلون ذلك، لا يدل على أنه مكروه، فهكذا الجيء إليها والتبكير فى أول النهار. والله أعلم.

الخامسة والعشرون: أن للصدقة فيه مزية عليها في سائر الأيام ، والصدقة فيه بالنسبة إلى سائر أيام الأسبوع ، كالصدقة في شهر رمضان بالنسبة إلى سائر الشهور. وشاهدت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ، إذا خرج إلى الجمعة يأخذ ما وجد في البيت من خبز أو غيره ، فيتصدق به في طريقه سراً ، وسمعته يقول : إذا كان الله قد أمرنا بالصدقة بين يدي مناجاة رسول الله عَيَالِيَّة ، فالصدقة بين يدى مناجاة رسول الله عَيَالِيَّة ، فالصدقة بين يدى مناجاة معالى أفضل وأولى بالفضيلة . وقال أحمد بن زهير بن خرب : حدثنا أبى ، حدثنا جرير ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، قال : اجتمع أبو هريرة ، وكعب ، فقال أبو هريرة :

« إن في الجمعة لساعة لا يُوافقها رجل مسلم (٢٥) في صلاة يسأل الله عز وجل شيئاً إلا أتاه إياه».

فقال كعب: أنا أحدَّثكم عن يوم الجمعة ، إنه إذا كان يوم الجمعة فزعت له السماوات والأرض ، والبر ، والبحر ، والجبال ، والشجر ، والخلائق كلها ، إلا ابن آدم والشياطين ، وحفَّت الملائكة بأبواب المسجد ، فيكتبون من جاء الأول فالأول حتى يخرج الإمام ، فإذا خرج الإمام ، طووا صحفهم ، فن جاء بعد ، جاء لحق الله ، لما كتب عليه ، وحق على كل حال أن يغتسل يؤمئذ كاغتساله من الجنابة ، والصدقة فيه أعظم من الصدقة في سائر الأيام ، ولم تطلع الشمس ولم تغرب على مثل يوم الجمعة . فقال أبن عباس : هذا حديث كعب وأبي هريرة ، وأنا أرى إن كان لأهله طيب عش منه .

السادسة والعشرون: أنه يوم يتجلى الله عز وجل فيه لأوليائه المؤمنين في الجنة ، وزيارتهم له ، فيكون أقربهم منه أقربهم من الإمام ، وأسبقهم إلى الزيارة

<sup>(</sup>٦٤) حديث صحيح انظر ابن ماجه ( حـ ١ / ٨٠١).

<sup>(</sup>٦٥) أخرجه مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً (حـ ٢ ص ٨٨٥).

أسبقهم إلى الجمعة. وروى يحيى بن يمان، عن شريك، عن أبى اليقظان، عن أنس بن مالك رضى الله عنه، في قوله عز وجل:

﴿ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾ [سورة ق: ٣٥].

قال: يتجلى لهم في كل جمعة.

وذكر الطبراني في «معجمه»، من حديث أبي نعيم المسعودي، عن المهال بن عمرو، عن أبي عُبيدة قال: قال عبدالله (٦٦):

«سارعوا إلى الجمعة، فإن الله عز وجل يبرز لأهل الجنة فى جُمعة فى كثيب من كافور فيكونون منه فى القُرب على قدر تسارعهم إلى الجمعة، فيُحدث الله سبحانه لهم من الكرامة شيئاً لم يكونوا قد رأؤه قبل ذلك، ثم يرجمرن إلى أهليهم، فيُحدّثونهم بما أحدث الله لهم.

قال: ثم دخل عبدالله المسجد، فإذا هو برجلين، فقال عبدالله: رجلان وأنا الثالث، إن يشأ الله يُبارك في الثالث.

وذكر البيهقى فى «الشعب» عن علقمة بن قيس قال: رُحت مع عبدالله بن مسعود رضى الله عنه إلى جعة، فوجد ثلاثة قد سبقوه، فقال: رابع أربعة، وما رابع أربعة ببعيد (٦٧). ثم قال: إنى سمعت رسول الله عَلَيْكُمْ يقول:

«إن الناس يجلسون يوم القيامة من الله على قدر رواحهم إلى الجمعة، الأول، ثم الثانى، ثم الثالث، ثم الرابع».

ثم قال: وما أربع أربعة ببعيد.

قال الدارقطني في كتاب «الرؤية»: حدثنا أحمد بن سلمان بن الحسن، حدثنا عمد، حدثنا نافع أبو الحسن حدثنا مروان بن جعفر، حدثنا نافع أبو الحسن

<sup>(</sup>٦٦) حديث ضعيف لانقطاعه أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (حـ ٢ ص ١٧٨) معزواً للطبراني في معجمه الكبير من طريق أبي عبيدة عن أبيه عبدالله بن مسعود، وقال الهيثسي: أبو عبيدة لم يسمع من أبيه ».

<sup>(</sup>٦٧) وأخرجه ابن ماجه (حد ١/ ١٠٩٤)، والطبراني (حد ١٠ / ١٠٠١٣) والحديث ضعفه الألباني فلم يذكره في صحيح ابن ماجه.

« إذا كان يوم القيامة ، رأى المؤمنون ربهم ، فأحدثهم عهداً بالنظر إليه من بكر في كل جمعة ، وتراه المؤمنات يوم الفطر ويوم النحر» (١٨) .

حدثنا محمد بن نوح، حدثنا محمد بن موسى بن سفيان السكرى، حدثنا عبد الله بن الجهم الرازى، حدثنا عمرو بن أبى قيس، عن أبى طيبة، عن عاصم، عن عثمان بن عمير أبى اليقظان، عن أنس بن مالك رضى الله عنه، رسول الله عليه قال:

«أتانى جبريل وفى يده كالمرآة البيضاء فيها كالنكتة (١١) السوداء ، فقلت: ما هذا يا جبريل ؟ قال: هذه الجمعة يعرضها الله عليك لتكون لك عيداً ولقومك من بعدك ، قلت: وما لنا فيها ؟ قال: لكم فيها خيرٌ ، أنت فيها الأول ، والهود والنصارى من بعدك ، ولك فيها ساعةٌ لا يسأل الله عز وجل عبد فيها شيئاً هو له قسم إلا أعطاه ، أو ليس له قسم إلا أعطاه أفضل منه ، وأعاذه الله من شر ما هو مكتوبٌ عليه ، وإلا دفع عنه ما هو أعظم من ذلك . قال: قلت: وما هذه النكتة السوداء ؟ قال: هى الساعة تقوم يوم الجمعة ، وهو عندنا سيد الأيام ، ويدعوه أهل الآخرة يوم المزيد ، قال: قلت يا جبريل ! وما يوم المزيد ؟ قال: ذلك أن ربك عز وجل اتخذ فى الجنة واديا أفيح من مسك أبيض ، فإذا كان يوم الجمعة ، نزل على كرسيه ، ثم حُفّ الكرسي بمنابر من نور ، فيجيء النبيون حتى يجلسوا عليها ، ثم حُفّ المنابر بمنابر من ذهب ، فيجيء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عليها ، ويجيء أهل الغرف حتى يجلسوا على الكُثب ، قال : ثم يتجلى لهم ربهم عز وجل ، قال : فينظرون إليه فيقول : أنا الذي صدقتكم وعدى ، وأتممت عليكم نعمتى ، وهذا محل كرامتى فسلونى ، فيسألونه الرضى قال : رضاي عليكم نعمتى ، وهذا محل كرامتى فسلونى ، فيسألونه الرضى قال : رضاي

<sup>(</sup>٦٨) في إسناده من لم أعرف.

الزلكم داري، وأنالكم كرامتي، فسلونى فيسألونه قال: فيشهد لهم بالرضى، ثم يسألونه، حتى تنتهى رغبتهم، ثم يُفتح لهم عند ذلك مالا عين رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. قال: ثم يرتفع رب العزة، ويرتفع معه النبيون والشهداء، ويجيء أهل الغُرف إلى غُرفهم. قال: كل غُرفية من لؤلؤة لا وصل فيها ولا فصم، ياقوتة حراء، وغرفة من زبرجدة خضراء، أبوابها وعلاليها وسقائفها وأغلاقها منها، أنهارها مطردة متدلية فيها أثمارها، فيها أزواجها وخدمها. قال: فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا من كرامة الله عز وجل والنظر إلى وجهه الكريم، فذلك يوم المزيد».

ولهذا الحديث عدة طرق، ذكرها أبو الحسن، الدراقطني في كتاب «الرؤية».

السابعة والعشرون: أنه قد فسر الشاهد الذي أقسم الله به في كتابه بيوم الجمعة، قال حُميد بن زنجويه: حدثنا عبد الله بن موسى، أنبأنا موسى بن عُبيدة، عن أيوب بن خالد، عن عبد الله بن رافع، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْكَيْد:

«اليوم الموعود: يوم القيامة، واليوم المشهود: هو يوم عرفة، والشاهد: يوم الجمعة، ما طلعت شمس، ولا غربت على أفضل من يوم الجمعة، فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله فيها بخير إلا استجاب له، أو يستعيذه من شر إلا أعاذه منه».

ورواه الحارث بن أبى أسامة فى «مسنده»، عن روح، عن موسى بن عبيدة.

وفى «معجم الطبرانى»، من حديث محمد بن إسماعيل بن عياش، حدثني أبى، حدثنى ضمضم بن زرعة، عن شُريح بن عبيد، عن أبى مالك الأشعرى قال رسول الله عَلَيْلِيَّةٍ:

«اليوم الموعود: يوم القيامة، والشاهد: يوم الجمعة، والمشهود: يوم عرفة، ويوم الجمعة ذخره الله لنا، وصلاة الوسطى صلاة العصر».

وقد رُوى من حديث جُبير بن مطعم.

قلت: والظاهر ــوالله أعلم ــ أنه من تفسير أبى هريرة، فقد قال الإمام أحد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة سمعت على بن زيد ويونس بن عبيد يحدثان عن عمار مولى بن هاشم، عن أبى هريرة، أما على بن زيد، فرفعه إلى النبى، وأما يونس، فلم يعد أبا هريرة أنه قال: فى هذه الآية: (شاهد ومشهود) قال: الشاهد: يوم الجمعة، والمشهود: يوم عرفة، والموعود: يوم القيامة (٧٠).

الثامنة والعشرون: أنه اليوم الذى تفزع منه السماوات والأرض، والجبال، والبحار، والخلائق كلها إلا الإنس والجن، فروى أبو الجواب، عن عمار بن رزيق، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: اجتمع كعب وأبو هريرة، فقال أبو هريرة: قال رسول الله عَلَيْكَالَةً:

« إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه».

فقال كعب (١١): «ألا أحدثكم عن يوم الجمعة ، إنه إذا كان يوم الجمعة ، فزعت له السماوات والأرض ، والجبال ، والبحار ، والخلائق كلها إلا ابن آدم والشياطين ، وخفت الملائكة بأبواب المساجد ، فيكتبون الأول فالأول حتى يخرج الإمام ، فإذا خرج الإمام ، طووا صُحفهم ، ومن جاء بعد جاء لحق الله ، ولما كتب عليه ، ويحق على كل حالم أن يغتسل فيه ، كاغتساله من الجنابة ، والصدقة فيه أفضل من الصدقة في سائر الأيام ، ولم تطلع الشمس ولم تغرب على يوم كيوم الجمعة » . قال ابن عباس : هذا حديث كعب وأبي هريرة ، وأنا أرى ، من كان لأهله طيب أن يمس منه يومئذ .

## وفى حديث أبى هريرة ، عن النبى عَمَالِلَهُ:

<sup>(</sup>٧٠) انظر تفسير ابن كثير (البروج/ ٣) وفيه اختلاف الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين في معنى الشاهد والمشهود فالله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>۷۱) حديث أبى هريرة صحيح مرفوعاً أخرجه مسلم (حـ٢ ص ٥٨٤)، وحديث كعب وهو كعب الأحبار موقوف عليه، ولم أقف على من خرجه.

« لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة ( $^{\vee}$ ) ، وما من دابة إلا وهي تفزع ليوم الجمعة إلا هذين الثقلين من الجن والإنس ».

وهذا حديث صحيح. وذلك أنه اليوم الذى تقوم فيه الساعة ، ويطوى العالم ، وتخرب فيه الدنيا ، ويُبعث فيه الناس إلى منازلهم من الجنة والنار.

التاسعة والعشرون: أنه اليوم الذى ادخره الله لهذه الأمة ، وأضل عنه أهل الكتاب قبلهم ، كما فى «الصحيح» ، من حديث أبى هريرة عن النبى عَيَايَاتُهُ قال:

(رما طلعت الشمس، ولا غربت على يوم خير من يوم الجمعة ( $^{VV}$ ) ، هدانا الله له ، وضل الناس عنه ، فالناس لنا فيه تبع ، هو لنا ، ولليهود يوم السبت ، وللنصارى يوم الأحد».

وفي حديث آخر ﴿ ذَخْرُهُ اللَّهُ لَنَّا ﴾ .

وقال الإمام أحد (٧٤): حدثنا على بن عاصم، عن مُصين بن عبد الرحن، عن عمر بن قيس، عن محمد بن الأشعث، عن عائشة قالت:

بينا أنا عند النبى عَلَيْكُون، إذ استأذن رجل من اليهود، فأذن له، فقال: السام عليك، قال النبى عَلَيْكُون: وعليك. قالت: فهممت أن أتكلم، قالت: ثم دخل الثانية، فقال مثل ذلك، فقال النبى عَلَيْكُم، وعليك، قالت: فَهَممت أن أتكلم، ثم دخل الثالثة، فقال: السام عليكم، قالت: فقلت: بل السام عليكم، وغضب الله، إخوان القردة والخنازير، أخيون رسول الله بما لم يُحيه به الله عز وجل. قالت: فنظر إلى فقال: مه إن الله لا يحبُّ الفُحش ولا التفَحْش، قالوا قولا فرددناه عليهم، فلم يضرنا شيئًا، ولزمهم إلى يوم القيامة، إنهم لا يحسدوننا على شيء كل يحسدوننا على

<sup>(</sup>٧٢) أخرجه ابن حبان فى صحيحه (٥٥١ ـــموارد) وقال الهيثمى: فى الصحيح بعضه. بنحوه وباختصار من قوله: «ومامن دابة..» إلى آخره.

<sup>(</sup>۷۳) انظر الحديث رقم (۷۵).

<sup>(</sup>٧٤) أخرجه أحمد (حـ ٦ ص ١٣٥ ـــ ١٣٦)، وفي اسناده مجهول الحال، ومن يُضَعّف.

الجمعة التي هدانا الله لها، وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها، وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام.. آمن.

وفي « الصحيحين » من حديث أبي هريرة (٥٠)، عن النبي عَمَالِللهُ :

« نحن الآخرون السابقون يوم القيامة ، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ، وأوتيناه من بعدهم ، فهذا يومهم الذى فرض الله عليهم ، فاختلفوا فيه ، فهدانا الله له ، فالناس لنا فيه تبع ، اليهود غداً ، والنصارى بعد غدى .

وفى «بيد» لغتان بالباء، وهى المشهورة، وميد بالميم، حكاها أبو عبيد وفى هذه الكلمة قولان، أحدهما: أنها بمعنى «غير» وهو أشهر معنيها، والثانى: بمعنى «على» وأنشد أبو عبيد شاهداً له:

عَـمداً فعلت ذاك بيد أنبى إخال لو هَـلكْتُ لم تَـرِنّـى ترنى: تفعلى من الرنين.

الشلا ثون: أنه خيرة الله من أيام الأسبوع ، كما أن شهر رمضان خيرته من شهور العام ، وليلة القدر خيرته من الليالي ، ومكة خيرته من الأرض ، ومحمد عَلَيْكِاللهُ خيرته من خلقه .

قال آدم بن أبى إياس: حدثنا شيبان أبو معاوية، عن عاصم بن أبى النجود، عن أبى صالح، عن كعب الأحبار، قال: إن الله عز وجل اختار الشهور، واختار شهر رمضان، واختار الأيام، واختار يوم الجمعة، واختار الليالى، واختار ليلة القدر، واختار الساعات، واختار ساعة الصلاة، والجمعة تُكفَّر ما بينها وبين الجمعة الأخرى، وتزيد ثلاثاً، ورمضان يُكفر ما بينه وبين رمضان، والحج يكفر ما بينه وبين العجر، والعمرة تكفر ما بينها وبين العمرة، ويموت الرجل بين يكفر ما بينه وبين العمرة، ويموت الرجل بين حسنتين: حسنة قضاها، وحسنة ينتظرها، يعنى صلاتين، وتُصفد الشياطين في رمضان، وتُغلق أبواب النار، وتُفتح فيه أبواب الجنة، ويقال فيه: يا باغى الخير: هلم ، رمضان أجع. وما من ليالى أحب إلى الله العمل فيهن من ليالى العشر.

<sup>(</sup>٥٥) أخرجه البخارى (حـ٢/ ٨٧٦)، ومسلم (حـ٢ ص ٥٨٥، ٥٨٦).

الحادية والشلا ثون: أن الموتى تدنو أرواحهم من قبورهم، وتُوافيها في يوم الجمعة، فيعرفون زُوَّارهم ومن يرُّ بهم، ويُسلم عليهم، ويلقاهم في ذلك اليوم أكثر من معرفتهم بهم في غيره من الأيام، فهو يوم تلتقى فيه الأحياء والأموات، فإذا قامت فيه الساعة، التقى الأولون والآخرون، وأهل الأرض وأهل الساء، والرب والعبد، والعامل وعمله، والمظلوم وظالمه، والشمس والقمر، ولم تلتقيا قبل ذلك قط، وهو يوم الجمع واللقاء، ولهذا يلتقى الناس فيه في الدنيا أكثر من التقائهم في غيره، فهو يوم التلاق. قال أبو التياح يزيد بن حيد: كان مطرف بن عبدالله يبادر فيدخل كل جمعة، فأدلج حتى إذا كان عند المقابر يوم الجمعة، قال: فيرأيت صاحب كل قبر جالساً على قبره، فقالوا: هذا مطرف يأتى الجمعة، قال: فقرأيت صاحب كل قبر جالساً على قبره، فقالوا: هذا مطرف يأتى الجمعة، قال: فقرأيت صاحب كل قبر جالساً على قبره، فقالوا: نعم، ونعلم ما تقول فيه الطير، فقلت: وما تقول فيه الطير؟ قالوا: تقول: رب سلّم سلّم يومٌ صالح.

وذكر ابن أبى الدنيا في كتاب «المنامات» وغيره، عن بعض أهل عاصم الجحدرى، قال: رأيت عاصماً الجحدرى في منامي بعد موته لسنتين، فقلت: اليس قدمت؟ قال: بلى، قلت: فأين أنت؟ قال: أنا والله في روضة من رياض الجنة، أنا ونفرٌ من أصحابي، نجتمع كل ليلة جعة وصبيحتها إلى بكر بن عبد الله المزني، فنتلقى أخباركم، قلت: أجسامكم أم أرواحكم؟ قال: هيهات بليت الأجسام، وإنما تتلاقى الأرواح، قال: قلت: فهل تعلمون بزيارتنا لكم؟ بليت الأجسام، وإنما تتلاقى الأرواح، قال: قلت: فهل تعلمون بزيارتنا لكم؟ قال: نعلم بها عشية الجمعة، ويوم الجمعة كله، وليلة السبت إلى طلوع الشمس. قال: قلت فكيف ذلك دون الأيام كلها؟ قال: لفضل يوم الجمعة وعظمته.

وذكر ابن أبى الدنيا أيضاً ، عن محمد بن واسع ، أنه كان يذهب كل غداة سبت حتى يأتى الجبانة ، فيقف على القبور ، فيسلم عليهم ، ويدعو لهم ، ثم ينصرف . فقيل له : لو صيرت هذا اليوم يوم الاثنين . قال : بلغنى أن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ، ويوماً قبله ، ويوماً بعده .

وذكر عن سفيان الثورى ، قال : بلغنى عن الضحاك ، أنه قال : من زار قبراً يوم السبت قبل طلوع الشمس ، علم الميتُ بزيارته . فقيل له : كيف ذلك ؟ قال : لكان يوم الجمعة .

الثانية والثلاثون: أنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم، هذا منصوص أحد، قال الأثرم: قيل لأبى عبدالله: صيام يوم الجمعة؟ فذكر حديث النهى عن أن يُفرد، ثم قال: إلا أن يكون في صيام كان يصومه، وأما أن يُفرد، فلا. قلت: رجل كان يصوم يوماً، ويُفطر يوماً، فوقع فطره يوم الجميس، وصومه يوم الجمعة، وفطره يوم السبت، فصار الجمعة منفرداً؟ قال: هذا إلا أن يتعمد صومه خاصة، إنما كُره أن يتعمد الجمعة.

وأباح مالك، وأبو حنيفة صومه كسائر الأيام، قال مالك: لم أسمع أحداً من أهل العلم والفقه ومن يُقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة، وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه، وأراه كان يتحراه. قال ابن عبد البر: اختلفت الأثار عن النبى عَلَيْلِيَّة في صيام يوم الجمعة، فروى ابن مسعود رضى الله عنه، أن النبي عَلَيْلِيَّة كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وقال:

## (قلبًا رأيته مفطراً يوم الجمعة (

وهذا حدیث صحیح. وقد روی عن ابن عمر رضی الله عنها، أنه قال: ما رأیت رسول الله عنها، أنه قال: ما رأیت رسول الله عنایه یفطر یوم الجمعة قط (۷۷). ذکره ابن أبی شیبة، عن حفص بن غیاث، عن لیث ابن أبی سلیم، عن عمیر بن أبی عمیر، عن ابن عمر.

وروى ابن عباس، أنه كان يصومه ويواظب عليه. وأما الذى ذكره مالك، فيقولون: إنه محمد بن المنكدر. وقيل: صفوان بن سليم.

وروى الدراوردى ، عن صفوان بن سليم ، عن رجل من بنى جُشم ، أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله ﷺ :

<sup>(</sup>۷٦) اخرجه أحد (حـ ١ ص ٣٠٦)، والترمذى (حـ ٣/ ٧٤٢) وحسنه، وقال ابن حجر العسقلانى: «ليس فيه حجة لأنه يحتمل أن يريد أنه كان لا يتعمد فطره إذا وقع فى الأيام التى كان يصومها، ولا يضاد ذلك كراهة إفراده بالصوم».

 <sup>(</sup>٧٧) إسناده ضعيف لاختلاط ليث بن أبى سليم بآخرة وتركه، والحديث يقال في معناه ماقال ابن حجر في الذي فيله .

« من صام يوم الجمعة ، كُتب له عشرة أيام غُررٌ زُهْرٌ من أيام الآخرة لا يُشاكُلهُن أيام الدنيا (^^) .

والأصل في صوم يوم الجمعة أنه عمل بر لا يمنع منه إلا بدليل لا معارض له.

قلت: قد صح المعارض صحة لا مطعن فيها البتة ، ففى «الصحيحين»، عن محمد بن عباد، قال:

« سألت جابراً: أنهى رسول الله عَلَيْكَ عن صيام يوم الجمعة؟ قال: نعم » (٧٠) .

وفى صحيح مسلم، عن محمد بن عباد، قال: سألت جابر بن عبدالله، وهو يطوف بالبيت:

« أنهى رسول الله عَيَّالِيَّةِ عن صيام يوم الجمعة؟ قال: نعم ورب هذه البنية » (^^).

وفى «الصحيحين» من حديث أبى هريرة، قال: سمعت رسول الله عَيَّلِيَّاتُهِ يقول:

« لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوماً قبله ، أو يوماً بعده » . و اللفظ للبخارى (^١) .

وفي صحيح مسلم ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَلَيْقَةٍ ، قال :

« لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ، ولا تخصُوا يوم الجمعة بصيام من بين سائر الأيام ، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم » (^٢) .

<sup>(</sup>٧٨) إسناده ضعيف في رواته مجهول .

<sup>(</sup>۷۹) أخرجه البخاري (حـ٤/ ۱۹۸۶ ــالفتح)، ومسلم (جـ٢ ص ٨٠١).

<sup>(</sup>۸۰) أخرجه مسلم (حـ٢ ص ٨٠١).

<sup>(</sup>۸۱) أخرجه البخارى (حـ٤/ ١٩٨٥ \_الفتح)، ومسلم (حـ٢ ص ٨٠١) ولفظه في مسلم بغير نون التوكيد في فعل الصوم.

<sup>(</sup>۸۲) أخرجه مسلم (حد ۲ ص ۸۰۱).

وفي صحيح البخارى: «عن جُويرية بنت الحارث:

«أن النبى رَاكُ الله دخل عليها يوم الجمعة وهى صائمة، فقال: أصّمت أمسى؟ قالت: لا. قال: فتريدين أن تصومى غداً؟ قالت: لا. قال: فأفطري» (^^).

وفى «مسند أحمد» عن ابن عباس، أن النبى عَلَيْكُ قال: « لا تصوموا يوم الجمعة وحده» ( ١٠٠ ) .

وفي «مسنده» أيضاً عن جُنادة الأزدى (^^) قال:

«دخلت على رسول الله على يوم جمعة فى سبعة من الأزد، أنا ثامنهم وهو يتغدى، فقال: «هلموا إلى الغداء»، فقلنا: يا رسول الله! إنا صيام. فقال: أصمتم أمس، كا قلنا: لا. قال: فتصومون غداً ؟ قلنا: لا. قال: فأفطروا. قال: فأكلنا مع رسول الله على المنبر، والناس ينظرون إليه، يُربهم أنه المنبر، دعا بإناء ماء، فشرب وهو على المنبر، والناس ينظرون إليه، يُربهم أنه لا يصوم يوم الجمعة.

وفي «مسنده» أيضاً ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله عَيَالِيَّةِ :

« يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده » (^٦).

وذكر ابن أبى شيبة ، عن سفيان بن عُينة ، عن عمران بن ظبيان ، عن حُكيم بن سعد ، عن على بن أبى طالب رضى الله عنه ، قال : من كان منكم متطوعاً من الشهر أياماً ، فليكن فى صومه يوم الخميس ، ولا يصم يوم الجمعة ، فإنه

<sup>(</sup>۸۳) أخرجه البخاري (حـ٤/ ١٩٨٦ ـ الفتح).

<sup>(</sup>٨٤) أخرجه أحمد (حد ١ ص ٢٨٨).

<sup>(</sup>٨٥) لم أقف عليه في المسند، وأخرجه الحاكم في المستدرك (حـ٣ ص ٦٠٨) وصححه على شرط مسلم وسكت عنه الذهبي.

<sup>(</sup>٨٦) أخرجه أحمد (حـ ٢ ص ٥٣٢)، والحاكم (حـ ١ ص ٤٣٧)، وفي إسناد الحديث مجهول ولكن شاهده في الصحيحين.

يوم طعام وشراب وذِكْر، فيجمع الله له يومين صالحين: يوم صيامه، ويوم نسكه مع المسلمين (^^).

وذكر ابن جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم: أنهم كرهوا صوم الجمعة ليقووا على الصلاة.

قلت: المأخذ في كراهيته: ثلاثة أمور، هذا أحدها، ولكن يُشكل عليه زوال الكراهية بضم يوم قبله، أو بعده إليه.

والثانى: أنه يوم عيد، وهو الذى أشار إليه على الله وقد أورد على هذا التعليل إشكالان: أحدهما: أن صومه ليس بحرام، وصوم يوم العيد حرام. والثانى: أن الكراهة تزول بعد إفراده، وأجيب عن الإشكالين، بأنه ليس عيد العام، بل عيد الأسبوع، والتحريم إنما هو لصوم عيد العام. وأما إذا صام يوماً قبله، أو يوما بعده، فلا يكون قد صامه لأجل كونه جعة وعيداً، فتزول المفسدة الناشئة من تخصيصه، بل يكون داخلاً في صيامه تبعاً، وعلى هذا يحمل ما رواه الإمام أحمد رحمه الله في «مسنده»، والنسائي، والترمذي، من حديث عبدالله بن مسعود إن صح، قال: قلّم رأيت رسول الله عليه ينه في في ميامه تبعاً، لا أنه كان يُفرده لصحة النهى عنه وأين على أنه كان يدخل في صيامه تبعاً، لا أنه كان يُفرده لصحة النهى عنه وأين أحاديث النهى الثابتة في «الصحيحين»، من حديث الجواز الذي لم يروه أحد من أهل الصحيح، وقد حكم الترمذي بغرابته، فكيف تعارض به الأحاديث الصحيحة الصريحة، ثم يُقدم عليها؟!

والمأخذ الثالث: سد الذريعة من أن يُلحق بالدين ما ليس فيه ، ويُوجب التشبه بأهل الكتاب في تخصيص بعض الأيام بالتجرد عن الأعمال الدنيوية ، وينضم إلى هذا المعنى: أن هذا اليوم لما كان ظاهر الفضل على الأيام ، كان الداعى إلى صومه قوياً ، فهو في مظنة تتابع الناس في صومه ، واحتفاهم به ما لا يحتفلون بصوم يوم غيره ، وفي ذلك إلحاق بالشرع ما ليس منه . ولهذا المعنى والله أعلم — نهى عن تخصيص ليلة الجمعة بالقيام من بين الليالي ، لأنها من أفضل

<sup>((</sup>۸۷) إسناده ضعيف لضعف «عمران بن ظبيان ».

الليالى ، حتى فضلها بعضهم على ليلة القدر ، وحكيت رواية عن أحمد ، فهى فى مظنة تخصيصها بالعبادة ، فحسم الشارع الذريعة ، وسدَّها بالنهى عن تخصيصها بالقيام . والله أعلم .

فإن قيل: ما تقولون فى تخصيص يوم غيره بالصيام؟ قيل: أما تخصيص ما خصصه الشارع، كيوم الاثنين، ويوم عرفة، ويوم عاشوراء، فسنة، وأما تخصيص غيره، كيوم السبت، والثلاثاء، والأربعاء، فكروه، وما كان منها أقرب إلى التشبه بالكفار لتخصيص أيام أعيادهم بالتعظيم والصيام، فأشد كراهة، وأقرب إلى التحريم.

الثالثة والثلاثون: أنه يوم اجتماع الناس وتذكيرهم بالمبدأ والمعاد، وقد شرع الله سبحانه وتعالى لكل أمة فى الأسبوع يوماً يتفرغون فيه للعبادة، ويجتمعون فيه لتذكر المبدأ والمعاد، والثواب والعقاب، ويتذكرون به اجتماعهم يوم الجمع الأكبر قياماً بين يدى رب العالمين، وكان أحق الأيام بهذا الغرض المطلوب اليوم الذى يجمع الله فيه الحلائق، وذلك يوم الجمعة، فادخره الله لهذه الأمة لفضلها وشرفها، فشرع اجتماعهم في هذا اليوم لطاعته، وقدر اجتماعهم فيه مع الأمم لنيل كرامته، فهو يوم الاجتماع شرعاً فى الدنيا، وقدراً فى الآخرة، وفى مقدار انتصافه وقت الخطبة والصلاة يكون أهل الجنة فى منازلم، وأهل النار فى منازلم، كما ثبت عن ابن مسعود من غير وجه أنه قال: لا ينتصف النهار يوم القيامة حتى يقيل أهل الجنة فى منازلم، وأهل النار فى منازلم، وقرأ:

## ﴿ أَصْحَنُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَبِ ذِخَيْرٌ ثُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴾

[ سورة الفرقان : ٢٤ ] .

وقرأ (ثُمَّ إن مقيلهم لإلى الجحيم)، وكذلك هى فى قراءته ولهذا كون الأيام سبعة إنما تعرفه الأمم التى لها كتاب، فأما أمة لاكتاب لها، فلا تعرف ذلك إلا من تلقاه منهم عن أمم الأنبياء، فإنه ليس هنا علامة حسية يعرف بها كون الأيام سبعة، بخلاف الشهر والسنة، وفصولها، ولما خلق الله السماوات والأرض وما بينها فى ستة أيام، وتعرف بذلك إلى عباده على ألسنة رسله وأنبيائه، شرع

لهم فى الأسبوع يوماً يذكرهم فيه بذلك، وحكمة الخلق وما خلقوا له، وبأجل العالم، وطى السماوات والأرض، وعود الأمر كما بدأه سبحانه وعداً عليه حقاً، وفولاً صدقاً، ولهذا كان النبى عَلَيْكَاتُهُ يقرأ فى فجر يوم الجمعة سورتى (الم تنزيل) و (هل أتى على الإنسان) لما أشتملت عليه هاتان السورتان مما كان ويكون من المبدأ والمعاد، وحشر الخلائق، وبعثهم من القبور إلى الجنة والنار، لا لأجل السجدة كما يظنه من نقص علمه ومعرفته، فيأتى بسجدة من سورة أخرى، ويعتقد أن فجر يوم الجمعة فُضًل بسجدة، وينكر على من لم يفعلها.

وهكذا كانت قراءته على المجامع الكبار، كالأعياد ونحوها، بالسورة المشتملة على التوحيد، والمبدأ والمعاد، وقصص الأنبياء مع أممهم، وما عامل الله به من كذبهم وكفر بهم من الهلاك والشقاء، ومن آمن منهم وصدّقهم من النجاة والعافية.

إلى هنا انتهى ما ذكره الإمام ابن القيم من خصائص يوم الجمعة وهدى رسول الله عَلَيْكَ فيه . . وسبحانك اللهم و بحمدك ، نشهد ألا إله إلا أنت ، نستغفرك ونتوب إليك .

تم بحمد الله الفراغ من تحقيقه في آخر ليلة من ليالي شهر رمضان لسنة ١٤١١ هـ والحمد لله على توفيقه والصلاة والسلام على رسوله ﷺ وكتبه عصام الدين الصبابطي





Bibliotheca Alexandrina

